الأصمعيات الأصمعي

To PDF: www.al-mostafa.com

# هذا مجموع الأصمعيات

#### قال, الأسعر الجعفى

ناجَو الوللقُوم المُناجينَ التوا ولكي يَعُودَ على فراشهمُ فَتَى وتَخامَصت قالَت لَه مَاذَا تَرَى باد جَناجن صدر ها ولها غُني أوْ جُرْشُعاً عَبْلَ المَحَازِم والشّورَى أنَّ الحُصونَ الخَيلُ لا مَدَرُ القُرَى وبصيرتي يَغْدُو بهَا عَتَدُ وَأَي عَبْلُ المَعَاقم ما يُبالى ما أتى باز يُكَفْكَف أَنْ يَطير وقد راًى رجْلٌ قَمُوصُ الوَقْع عاريةُ النسا فَتَقُولُ هَذَا مثلُ سرْحان الغَضَا تُتجي منَ الغُمَّى ويكشفْنَ الدُجَي ويبتْنَ للصُعْلُوك جَمَّةَ ذي الغني فلْيَبْغني عنْدَ المُحارب مَنْ بَغَي لا تَنْقَضي أَبَداً وإنْ قيلَ انقَضيى يَا ليتّني في القوْم إذْ مَسَحُوا اللَّهَي حتَّى تقولَ سرَاتُهُمْ هذا الفتَى حَكَّ الجمال جُنُوبَهُنَّ منْ الشَّدَا كأصابع المقرور أقعا فاصطلى فَكَأَنَّمَا عَضَّ الكُماةُ عَلَى الحَصَا دَأَبُوا وَحارَدَ لَيْلُهُمْ حَتَّى بَكَي

أَبُلغُ أَبَا حُمْر انَ أَنَّ عَشيرتي باعُوا جَوَادَهُمُ لتَسْمَنَ أُمُّهُمْ علْجٌ إذا مَا بَرَّ عَنهَا ثُوبَها لكنْ قَعيدَةُ بَيتنَا مَجْفُوَّةُ تُقفى بغَيْبة أَهْلها وَتَّابَةً ولقَدْ عَلَمْتُ عَلَى تَجَشُّمي الرَدَى رَاحُوا بَصنائرُهُمْ عَلَى أَكْتَافهمْ نَهْدُ المَرَاكل مُدْمَجٌ أرْساغُهُ أَمَا إِذَا اسْتَقبَلْتَهُ فَكَأَنَّهُ وإذا هُو َ اسْتَدْبَرِ تَهُ فَتَسُوقُهُ وإذا هُوَ اسْتَعْرَضْتُهُ مُتَمَطَراً إنَّى رَأَيْتُ الخَيْلَ عزًّا ظاهراً ويَبتنَ بالتَّغر المَخُوف طَلائعاً وإذًا رَأيتَ مُحارباً ومُسَالماً وخصاصة الجُعفيّ ما صاحبتته مَسَحُوا لَحَاهُمْ ثُمَّ قَالُوا سالمُوا وكَتيبَة وَجَّهتُها لكَتيبَة لا يَشْتَكُونَ غيرَ تَغَمْغُم يَخرُجْنَ من خَلَل الغُبار عَوابساً يَتَخالسُون نُفُوسَهُمْ برمَاحهمْ يَا رُبَّ عَرْجَلَة أَصَابُوا خَلَّةً

حتَّى أَتُونَا بَعدَ ما سقطَ النَدَى لَدْنُ المَهَرَّةِ ذُو كُعُوبِ كَالنَوَى كَوَماءَ أَطرافُ العضا لَها خَلا كَوَماءَ أَطرافُ العضا لَها خَلا يَأْكُلُنَ دَعلَجةً ويتشبَعُ مَنْ عَفَا غَبراءُ ليسَ لمَنْ تَجسَّمَها هُدَى وَعلَمْتُ أَنَّ القومَ ليسَ لهُمْ غَنَى وعشار راعٍ قَد أخذْتُ فَمَا تُرى يلعَبْنَ دُحْرُوجَ الوليدِ وقَدْ قَضَى يلعَبْنَ دُحْرُوجَ الوليدِ وقَدْ قَضَى

بَاتَتْ شَآمِيَةُ الرياحِ تَلُفُّهُمْ فَيَ البَرِكِ الهُجُودِ وفي يَدي أَحْدَيْتُ رُمْحى عائطاً مَمكُورَةً الحَدْيَيْتُ رُمْحى عائطاً مَمكُورَةً باتَتْ كِلابُ الحيّ تتبحُ بيننا ومِنَ اللّيالي لَيلَةٌ مَز عودةً كلَّفتُ نَفسي حَدَّها وَمراسَها وَمَراسَها وَمَراسَها وَمَراسَها طَلَّتْ سَنابكُها على جُثمانه

#### قال, عدي بن رعلاء الغساني

رُبَّمَا ضَربَةِ بسيف صَقِيلٍ وغَمُوسِ تَضَلُّ فيها يَدُ الآ رفعُوا رايةَ الضرابِ وآلوا

دُونَ بُصرَى وَطَعْنَةٍ نَجلاءِ سي ويَعيي طبيبُها بالدَواءِ ليَذُودُن سامِر الملحاءِ

فَصَبَرْنَا النَّفُوسَ للطَعنِ حتَّى لَيْسَ مَنْ ماتَ فاستراحَ بِمَيْتِ إِنَّما المَيْتُ مَنْ يعيشُ ذليلاً

جرت الخيلُ بيننا في الدماء إنَّمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأحياءِ سيئًا باللهُ قليلَ الرجاء

### قال, رجل من غني

وَخِلْتُهُنَّ ضعيفاتِ القُوى كُذُبَا فيما استفادَ و لا يَرْجِعْنَ ما ذهبا لا نعمة تَبتغي عندي و لا نسبا بذي سبيب يُقاسي لَيلَهُ خَببا سامٍ يَجُرُّ جيادَ الخيل مُنجَذبا ذي كاهل ولبان يَمْلا اللَّببَا

إنَّ العواذِلَ قد أتعبنني نصباً الغاديات على لَوم الفَتى سفَهاً يا أَيُّها الراكبُ المُزْجِي مَطيَّتهُ أعْص العَواذِلَ وَارمِ الليلَ عنْ عُرُضٍ نَاتي المَعَدَّينِ خاط لحْمُهُ زيمٌ ملْ: الحزام إذا ما اشتدَّ محْزَمَهُ

فَوقَ الأكام إذا مَا انتصَّ وارتَقبَا وَلَمْ يَدِجْهُ ولمْ يَضربْ لَهُ عَصبا في المُطنبات كأسراب القطا عُصبُا بالقدِّ مَرْيَا ومَا يُمرَى ومَا لَغبا الَيْلُ التمام أهَمَّ المُقْتر العَزَبا لاقى اللَّتي تَشعبُ الفتيانَ فانشَعبَا مثلُ القُعُود ولَمَّا تَتَّخذْ نَسبَا وإنْ رَآكَ غَنيًّا لانَ واقتَرَبا هُوَ البَعيدُ إِذَا ما جئتَ مُطَّلبا و لا تَزَلُ في عَطاء الله مُرتَّغبا و لا يَمُنُّ عَليكَ المَرءُ ما وَهَبا أصحابُها ثم تسري عنْهُمُ سَلبا ردَّ البَئيسَ عليه الدَهرُ فانقلَبا أُمسَى وقدْ زايلَ البأساءَ والنصبا ضيقَ الخليقَة عَثَّاراً إذا ركبا في الناس يَوماً إلى المَخشيَّة انتَدَبا يحفل قرابَة ذي قُربَى ولا نسبا إذا شكرت ويؤتيك النَّذي كَتَبا ويُعْتَبُ المرءَ ذَا القُربَى إذا عَتَبا يَحمي مُنَاوئُهَا أنفاً ولا ذَنبا فيمنْ أُقاذف عن أعراضهمْ نكبا بالدُهْم تُسمَعُ في حافاتها لَجَبا وفي الغُوارب منْ آذيِّه حَدَبا أعطيهُمُ ما أرادوا حسن ذا ادبا

يَظَلُّ يَخْلجُ طَرْفَ العَين مُشتَرفاً كَالسَمْع لَمْ يَنْقُب البَيْطارُ سُرَّتَهُ عارِي النَّواهق لا يَنْفَكُ مُقْتَعَداً تَرَى العَنَاجيجَ تُمرَى بعدَ مالَغبَتْ يُدني الفَتَى للغنَى في الراغبينَ إذَ حتَّى يُصادفَ مالاً أو يُقالَ فتيَّ إنَّ ابتياعَكَ مَوْلَى السَوْء تسألُهُ إِذَا افْتَقَرْتَ نَأْيِ واشتدَّ جَانبُهُ وذُو القَرابَة عندَ اللَّيل تَطلُّبُهُ لا يَحملنُّكَ إقتارٌ على زُهُد لا بَلْ سَلَ الله ما ضَنُوا عَلَيْكَ به أَلا تَرى إنَّمَا الدُنيَا مُعلَّلةٌ بَيْنَا الفتَى في نَعيم يطمئن به أو في بَئيس يقاسيه وفي نصب ومن يُسوِّي قصيراً باعُهُ حَصراً بذي مَخارجَ وضيّاح إِذَا نُدبُوا لا تكُ صَبًّا إِذَا استَغْني أَضَرَّ ولمْ الله يُخلفُ ما أنفقتَ مُحتَسباً مثلى يَرُدُّ على العادي عدَاوَتَهُ تَحمي عليّ أُنُوفٌ أنْ أَذلَّ وَلا أنًا ابن أعصر سمو للعلى وتري إِذَا قُتيبَةُ مدَّتني حَوالبُها مَدِّ الخليج تَرَى في مَدَّه تأقاً لايمنعُ الناسُ منَّى ما أرَدْتُ ولا

# و لا تَبوخُ إذا كُنَّا لَهَا شُهُبا

# لا يَخفضُ الحربُ للدُّنيا إذا استعرَتْ

مِنْ بَيْنِ مُتّكئ قَدْ فاظَ أوكرَبا مناً بِكأسٍ يستَمرِثوا الشُرُبا كالهِيمِ تَغشي بايْدي الذادةِ الخَشَبا

حتَّى نَشُدَّ الأسارَى بعدَ مَافزَعُوا سَائِلْ بناحيَّ عَليَاءٍ فقدْ شرِبُوا إِنَّا نَحُسُّهُم بالمَشرَفيّ وهُمْ

#### قال بعضهم

كيفَ قريت ضيفك الأزباً لما آتاك بائساً قرشباً ينشدك الزاد وكنت لزبا قمت إليه بالقفيل ضربا ضرب بعير السوء إذ أحباً كأنما تلدك فاه الزبا

#### قال, الحكم الخضري

بزيّافَة إنْ تَسمع الزَجر تَغضب تَتَاطِحُ مِنْ مِسمارٍ ساجٍ مُضبَّب قطاةٌ متى يُتْممْ لها الخمسُ تَقْرُب سماويَّةَ المُمسَى نجاةَ التَقَلُّب سماويَّةَ المُمسَى نجاةَ التَقَلُّب فحامَت قليلاً في مَعانٍ ومشرب بشرب قرته في زهيد مُحبَّب بشرب قرته في زهيد مُحبَّب دَلاءٌ هوت من كف ساقٍ ومُكْرب قليلاً وحثَّت من نجاءٍ مُنحبًب قليلاً وحثَّت من نجاءٍ مُنحبًب قليلاً وحثَّت من نجاءٍ مُنحبًب

إلي ابن بلال جوبي البيد والدُّجَى إذا غَضبت أنْ يُزجَرَ العيسُ خَلفَهَا مُحنَّبة الرجلين حَرف كأنَّها مُحنَّبة الرجلين حَرف كأنَّها إذا استودَعت فَر ْخين بَيْدَاء قَلَّصت فَجاءَت مَعَ الإشراق كدراء رادة فلماً استقت طارت وقد تلَعَ الضدا فكرات فأمَّت حيث جاءَت كأنَّها فكرات فامَّت حيث جاءَت كأنَّها إذا استقبَلتها الريح صدَّت بخطمها

#### قال, عقبة بن سابق

عَلَيهِ مورة جَدْب ءَ حَرْف حَرَج رَهْب م المُستَكْبر الصنعب تَشَكَّى وَجَعَ النَّكْب لَذَّةُ المَوكب والشَّرْب في مُعَالاً مُعمَل لَحْب هَيكل ذي خُصلَ سكب لا شُخْت و لا جأْب العَيرَ منهُ عَصرُ اللهْب خاضب فُوجئَ بالرُّعب نبّاح من الشُعب كزُحْلُوف من الهَضب مثل السلق الجدب نُسُورٌ كنو َى القسب والمنكب والعُرقُوب والكَعْب والإحضار والعقب بصنمُل سَلط و أب ويَشفى قررَمَ الركب جَ في ذي عَمَد صُهب الخماص النُحُض الُحقْب دَ في مُستأمن الشعثب

وَخر ْقِ سَبسَبِ يَجْرِي تعسَّفْتُ على و َجْنا طَليح كالفنيق القط تَهادَى بالرُّدَافَا و وعَنْس قد برَاهَا رفَعْنَاهَا ذَميلاً وقد أغدو بطرف آسيل سلْجَم المُقبل مسَحٍّ لا يُواري لهُ ساقًا ظَليم وقُصراً شنج الأنساء وَمتْنان خطَاتَان تركى فاهُ إذا أقبل لهُ بينَ حَوَاميه حديدُ الطّرنف جوادُ الشدِّ والتَّقريب يَخُدُّ الأرضَ خدّاً يدينُ البيتَ مَربُوطاً ويُردي الخاصب الآخر وفَحل العانة الجُون يهُزُّ الْعُنُقَ الأجرَ

### قال, أسماء بن خارجة الفزاري

ماذا دواء صبابة الصب

إنّي لَسائلُ كُلِّ ذي طبِّ

جَعَلَتْ عتابي أوجَبَ النَحْبِ
ما خطبُ عاذاتي وما خطبي
فأزيدَهَا عتباً علىعتب
لمْ أبلُ من أمثالها حسبي
عيش الخيام ليالي الخبِّ
ما بين شرق الأرض والغرب

والحقُّ عندَ مواطن الكرب مِنْ غزة في شامخ صعب سُوقَينِ مَن طعن ومن ضرَب ما شاء من بحر ومن در ب نابي الصنوى منتماحل شهب منْ هَوْل ما يَلْقَى منَ الرَعْب شأو الفريغ وعقب ذي عقب صدَّحَ القيان عَزَفْنَ للشَّر ْب في ظُلْمَة بسواهم حُدْب بادي الشقاء مُحَارَفُ الكَسْب منْ مطْعم غبًّا إلى غبًّ بالصُلْبِ بعدَ لُدُونة الصُلْب جمَّعت من شُبِّ إلى دُبِّ جمّعت من نَهْب إلى نَهْب فلقدْ مُنيت بغاية السغْب ورحالنا وركائب الركب

ودواء عاذلة تباكرني أو ليس من عجب أسائلكم أبها ذهاب العقل أم عتبت أولم يُجربني العواذل أو ما ضرها ألا تُذكرني ما أصبحت بشر بأحسن في عرف الحسان بها جويرية

بِنتَ الذينَ نبيَّهُمْ نَصرَوا والحيُّ من غَطفانَ قد نزَلُوا بدَلُوا لكلِّ عمارة كَفرَتْ حتَّى تحصَّنَ منهمُ من دُونَهُ بلْ رُبَّ خَرْق لا أنيسَ به ينسَى الدليلُ به هدَايتَهُ ويكادُ يَهلكُ في تتائفه وبه الصدَى والعزف تحسبه كابَدْتُهُ بِاللَّايِلِ أَعْسَفُهُ ولقَدْ أَلمَّ بِنا لِنَقْرِيَهُ يدعُو الغنا إنْ نالَ عُلْقتَهُ فطوى ثميلته فألحقها فأضل سعيُك ما صنعت بما فجَعلت صالح ما أخترشت وما وأظنُّهُ سَغباً تَذلُّ به إِذْ ليسَ غيرَ مناصل يُعصا بها

يخشى شذاك مرابض الزررب فاخترتنا للأمن والخصب فاخترتنا للأمن والخصب أنَّي وشعبُك ليس من شعبي جدُّ تهاون صادق الإرب شكوى الضرير ومز ْجَرَ الكلب وأنا ابن قاتل شدَّة السغب من عدم مثلبة ومن سب إذ رام سلمي وأتَّقى حربي بمهند ذي رونق عضب فاختار بين الحاذ والكعب عمداً وعلَّق رحلَها صحبي

فأعمد إلى أهل الوقير فإنما أحسبتنا ممن تُطيف به وبغير معرفة ولا نسب وبغير معرفة ولا نسب لما رأى أن ليس نافعة وألح الحاحا بحاجته ولدُ التكلُّح يشتكي سَغباً فرأيت أن قد نلتُه بأذى ورأيت حقاً أن أضيقه فوقفت مُعتاماً أزاولها فعرضته في ساق أسمنها فتركتُها لعياله جزراً

#### قال, دريد بن الصمة

أبا غالب أنْ قَدْ تأرْنا بِغالِب على نأيها فأيُّ مَوْلاً وطالب على نأيها فأيُّ مَوْلاً وطالب فُو ألبَ بْنَ أسماءَ بْنِ زيد بنِ قارب لوَقْعِ القنا تتْزُونَ نَزْوَ الجَنادِب وَأكْرِهُ فِيهِمْ صَعْدَتي غَيْرَ ناكب وإنْ تُقْبِلُوا يأخُذْنكُمْ في الترائب وإنْ تُقبِلُوا يأخُذْنكُمْ في الترائب بطعْنِ كإيزاع المخاصِ الضوارب عما استوفَرَتْ فُدْرُ الوعولِ القراهب يروغون بالصلعاء روغ التعالِب يروغون بالصلعاء روغ التعالِب يخافُون خَطْف الطَيْرِ مِنْ كُلِّ جانب يخافُون خَطْف الطَيْرِ مِنْ كُلِّ جانب تعلقة لاه في البلاد ولاعب

يَا راكباً إمَّا عَرَضْتَ فبلِّغنْ وأبلِغْ نُميراً أَنْ عرضْتَ بدارِها وأبلِغْ نُميراً أَنْ عرضْتَ بدارِها قَتلْتُ بعبد الله خير لدَاته فلليَوْم سُمِّيتُمْ فَرْارة فاصبروا تكرُّ عليهمْ رجانتي وفوارسي فإنْ تُدبروا يأخُذنكمْ في ظُهُوركمُ فإن تُسْهلُوا للخيل تُسهلْ عليكُمُ إذا أحزنوا تغشى الجبال رجالُنا ومرَّة قَدْ أخرَجْنَهُمْ فتركنهُمْ ورشجع قَدْ أدركنهمْ فتركنهمُ ورشجع قَدْ أدركنهمْ فتركنهمُ

ولولا جنانُ الليل أدركَ ركْضُنَا فليتَ قبوراً بالمخاضة أخبرَتْ رَدَسناهُمُ بالخيل حتَّى تملِّتُ ذَريني أُطوُّفْ في البلاد لعلَّني وأنتَ أمرؤٌ جَعدُ القفَا متعكسٌ

بذي الرمث والأرطى عياض بن ناشب فتُخبر عناً الخُضر خُضر مُحارب عوافي الضباع والذئاب السواغب أُلاقي باثْر ثُلَّةً منْ مُحارب منْ الأقط الحوليِّ شبعانُ كانب

#### قال أبو النشناش النهشلي اللص

ومنْ يسألُ الصُعْلُوكَ أينَ مَذاهبُهُ سرَت بأبي النشناش فيها ركائبُه جزيلاً وهذا الدهر حم عجائبه سواماً ولم تعطف عليه أقاربه فقيراً ومن مولى يدبُّ عقاربُهُ و لا كسواد الليل أخفق طالبه أرى الموت لاينجُو من الموت هاربُه ، لكانَ أثيرٌ يومَ جاءَتْ كتائبُهُ

وسائلة أينَ الرحيلُ وسائل وداويَّة يَهماءَ يُخشِّي بهَا الردري ليُدركَ ثأراً أو ليُدركَ مغنماً إِذَا المرءُ لم يَسْرَحْ سَواماً ولم يُرحْ فللموتُ خيرٌ للفتي من قُعوده ولم أر مثلَ الهمِّ ضاجعَهُ الفتَي فمُتْ مُعدماً أوعشْ كريماً فإنّني ولو ْ كانَ شيءٌ ناجياً من مَنّية

#### قال أمرؤ القيس

هُمُ كانُوا الشفاءَ فلمْ يُصابُوا ألايا لهف هند من أناس وبالأشقين ما كان العقاب ولو أدركْنَهُ صَفرَ الوطابُ

وقاهُمْ جدُّهم ببني أبيهمْ وأفلتَهُنَ علباءٌ جَريضاً

# قال, كعب بن سعد الغنوى

و لا ورعٌ عندَ اللقاء هَيُوبُ وليثُ إذا يَلقَى العدو ّ غَضُوبُ عليناً وأما جهلُهُ فعريبُ

أخي ما أخي لا فاحشٌ عندَ بيته هو العسلُ الماذيُّ حلْماً ونائلاً لقدْ كان أمَّا حلمُهُ فَمُرَوَّحٌ حُبَا الشيْبِ النفسِ المَجُوجِ عَلُوبُ ومَا ذَا يُؤدِي الليلَ حينَ يَؤُوبُ الْذَا ابتدرَ الخيلَ الرجالُ يخيبُ الإعلام عليهُ المحيَّدُ ما في قدره ويطيبُ ولكنَّهُ الأدنى بحيثُ يَثُوبُ جميلُ المُحيَّا شبَّ وهوَ أديبُ الْذَالَمْ يكنْ في المُنقياتِ حَلُوبُ كَفَا ذَاكَ وضمَّاحُ الجبينِ أريبُ لغلَمْ يستجبْهُ عندَ ذَاكَ مُجيبُ لغلَمْ المغوارِ منْكَ قريبُ لغلَمْ المغوارِ منْكَ قريبُ لأيا المغوارِ منْكَ قريبُ الذراعِ أريبُ الذراعِ أريبُ الدَراعِ أريبُ الدَومَ الغزاةَ رقيبُ الذَا الشتدَّ مِنْ ريحِ الشتاءِ هُبُوبُ عليهِ وبعضُ الباكياتِ كذُوبُ كمَا اهتَزَّ مِنْ ماءِ الحديدِ قضيبُ

حليمٌ إذا ما سورة الجهلِ أطلقت موت أمّهُ ما يبعث الصبح غادياً كعالية الرمح الرديني لم يكن أخو شتوات يعلم الضيف أنّه إذا حل لم يُقص المحلّة بينه حبيب إلى الجناء غشيان بيته يبيت الندى يا أمّ عمرو ضجيعة يبيت الندى يا أمّ عمرو ضجيعة وداع دَعايا من يُجيب إلى الندى فقلت أدع أخرى وأرفع الصوت دعوة يحبك كما قد كان يَفعل إنّه ولم يدع فتيانا كراماً لميسر ولم يدع فتيانا كراماً لميسر فاني لباكيه وإني لصادق فتي أريحي كان يهتر بالندى

فكيف وهاتا هضبة وقليب ببريَّة تجري عليه جنوب بأ إذا غاب لَمْ يَحْلُلْ بِهِنَّ عريب وطاوي الحَشا ناءي المرزار غريب بكلِّ ذرى والمُستَرادُ جَديب

وحدَّ تَثُماني أنَّما الموتُ في القُرَى وماءُ سماء كانَ غيرَ مجمَّد تَرى عَرَصاتِ الحيِّ تُمسي كأنَّها ليَيْككَ سَمحٌ لمْ يجدْ مَنْ يُعينُهُ تُرُوِّحُ تَرْ هَاهُ صَبَاً مستطيفَةٌ

#### قال, عريقة بن مسافع العبسى

كأنَّكَ يَحميكَ الشرابَ طبيبُ ولِلدَهرِ في صممِّ السلامِ نصيبُ تقولُ سُليمَى مَا لِجسمكَ شاحباً فقلتُ ولمْ أعي الجوابَ ولمْ أُلِحْ

وشيَّيْنَ رأسى والخطوب تشيب نُكُوبٌ على آثار هنَّ نُكُوبُ أَخي والمَنَايَا للرجال شعوب على نائبات الدهر حينَ تَتُوبُ منَ الجُود والمعْروف حينَ يَنُوبُ إِذَا جاءَ جيّاءٌ بِهِنَّ ذَهُوبُ لفعل النَّدَى للمُعدَمات كَسُوبُ إِذَا نِالَ خَلَّالِت الكرام شُحُوبُ علينًا التي كُلُّ الرجال تُصيبُ لآخرَ والراجي الحياةَ كَذُوبُ إلى أجل أقْصنى مداه قريب بمَا لَمْ تكُنْ عنْهُ النفوسُ تَطيبُ هو الغانم الجذلان حين يؤوب إلى فقد عادَت لهُنَّ ذَنُوبُ إلى سند لَمْ تَحتجبه عُيُوبُ لهُ نبطأ عندَ الهوان قطوبُ على يومه علْقٌ إليَّ حَبيبُ معَ الحلم في عين العدوِّ مَهيبُ فلمْ تُتطَق العوراءُ وهو َقريبُ

تَتَابُعُ أحداث تَخراً من إخوتي أَتي دونَ حُلو العيش حتَّى أَمَرَّهُ لَعَمْري لَئنْ كانتْ أصابَتْ مُصيبةً أَخي كانَ يكفيني وكانَ يُعيننني هَوَتُ أَمُلُهُ مَاذَا تَضمَّنَ قَبْرُهُ جَمُوعُ خلال الخير منْ كُلِّ جانب مُفيدٌ مُلَقَّى الفائدات مُعوَّذُ فتيً لا يُبالي أنْ يكونَ بجسمه غَنيناً بخير حقبةً ثمَّ جَلَّحَتْ فأبقَتْ قليلاً ذَاهباً وتَجَهَّزتْ وأعلمُ أنَّ الباقي الحيَّ منهُما فلو ْ كانَ مَيتُ يُفتدي لَفَدَيتُهُ بعينيَّ أو يُمنِّي يَدي وقيلَ لي فإنْ تكُن الأيامُ أحسنًّ مرةً كثيرُ رَماد القدر رَحبٌ فنَاؤُهُ قريبٌ تراهُ لا ينالُ عدوُّهُ لقدْ أفسدَ الموتُ الحياةَ وقدْ أَتَى حَليمٌ إِذَا مَا الحلمُ زيَّن أَهلَهُ إِذَا مَا تَرَ اآهُ الرجالُ تحفَّظُو ا

### قال, ضابئ بن الحارث بن أرطاة البرجمي

فإنِّي وقيَّاراً بها لغريبُ قضيَّةُ ما يُقضىَى لنَا فَتوُبُ رَشاداً ولا عَنْ ريثهنَّ مَخيبُ فمنْ يكُ أمسى بالمدينة رحلُهُ فلا تَجزعَنْ قيّارُ من حبسِ ليلةٍ وما عاجلات الطير تُدنى من الفتى وللقلب من مخشاتهن و جيب على نائبات الدهر حين تتوب ويخطىء في الحدس الفتى ويصيب إذا لم يعد الشيء وهو يريب

ورُبَّ أُمُورِ لا تضيرُكَ ضيرةً فلا خير فيمنْ لا يُوطِّنُ نفسة فلا خير فيمنْ تفريطٌ وفي الحزم قوة ولست بمستبق صديقاً ولا أَخاً

#### قال, خفاف بن ندبة

طرقت أسيماء الرحال ودُوننا فالطودُ فالملكات أصبح دونها

مِنْ فَيدِ عَيقَةَ ساعِدٌ وكَثيبُ ففراغُ قُدسَ فعمقُها فَخَشُوب

والرأيُ فيه مخطئُ ومُصيبُ فيما ألمَّ مِنَ الخُطوبِ صليبُ ولديَّ مِنْ كيسِ الزمانِ نصيبُ ومِنَ النواعج رمَّةٌ وصليبُ ببُغام مجذَام الرواحج جنوب عاري النواهق لاحة التقريبُ لمَّا تخمَّطَ للشُّحَاج نقيب لمَّا تخمَّطَ للشُّحَاج نقيب طرف كسافلَة القناة ذَنُوب لرجُلٌ يُنوهُ باليدينِ سليبُ لوْ جدَّ يَسحَلُ تُربةُ مصبوبُ مئتَابِعٌ في جَريه يَعبُوبُ مَنتابِعٌ في جَريه يَعبُوبُ في وقعها ولحاقها تَجْنيبُ

فلئن صرمت الحبل يا ابنة مالك فتعلّمي أنّي امرؤ دُو مرّة الدغ الدناءة لا ألابس أهلَها ومعبد بيض القطا بجنونه نفر ث آمن طيره وسباعه أخد كان الرحل فوق مُقلّص عَدل النهاق لسانه فكأنّه ولقد هبطت الغيث يرفع منكبي نمل إذا ضفوز اللجام كأنّه حام على دُبر الشياه كأنّه برد تقحّمه الدبور مراتبا منطلع بالكف ينهض مُقدماً ربد الجناب إذا تلأب رجله ربد الجناب إذا تلأب رجله ربد الجناب إذا تلأب رجله

قال دريد بن الصمة

قُبيلَ طُلُوعِ أو حينَ ذَرَّتِ

ومُردٍ عَلَى جُردٍ شَهِدْتُ طِرادَها

إِذَا نظرَتْ فِيها العيونُ ازمَهرَّتِ جَدَاوِلُ زِرعٍ أُرسلَتْ فأسبَطرَّتِ وَرُدُدَّتْ عَلَى مكرُوهِها فاستقرَّت إِذَا أَنَا لمْ أَطْعُنْ إِذَ الخيلُ ولَّت وما أَخَذَتْني في الخُتُونِة عزَّتي وجوهُ كلابٍ هاررَتْ فازبارَتْ فازبارَتْ فورتَت أَقاتِلُ عَنْ أَبناء جَرَمْ وفرتَت ولكنَّ جَرماً في اللقاء ابذعرَّت نطقتُ ولكنَّ الرماحَ أجراًت نطقتُ ولكنَّ الرماحَ أجراًت

صبَحْتُهُمُ بيضاءَ يَبرُقُ بَيضُها ولمَّا رأيتُ الخيلَ رَهواً كأنَّها فجَاشَتْ على النفسُ أولَ وهلة فجَاشَتْ على النفسُ أولَ وهلة علامَ تقولُ الرُمحُ يُثقلُ عاتقِي عقرْتُ جوادَ ابنْي دُريدٍ كليهما لحَا الله جَرماً كلَّما ذَرَّ شارقٌ طَلاْتُ كأنَّي للرماحِ دريَّةٌ فلمْ تُغنِ جرْمٌ نهْدَهَا إذْ تَلاقياً فلوْ أنَّ قومي أنطقتني رماحُهُمْ فلوْ أنَّ قومي أنطقتني رماحُهُمْ

### قال, علباء بن أريم بن عوف من بني بكر بن وايل

فَلْجاً وأهلُك باللورَى فالحلَّة أو سننبُلاً كُحلت به فانهلَّت يسدُدُ أبينتُوهَا الأصاغِرُ خَلَّتي مبندُدُ أبينتُوهَا الأصاغِرُ خَلَّتي مبني على يُسري وحين تعلَّتي أكفي بمعضلة وإن هي جلَّت نهلت قناتي من مطاه وعلَّت نهلت قناتي من مطاه وعلَّت واستعجلَت نصب القدُور فَملَّت بيدَيَّ مِنْ قَمع العشار الجلَّة وكفيْت جانيها اللَّتيًا والَّتي فصحي ولم يُصب العشيرة زلَّتي وحبسن سائمتي على ذي الخلَّة وحبسن سائمتي على ذي الخلَّة

حلَّتْ تُماضِ عُرِبْةً فاحتلَّتِ
وكأنَّما في العينِ حَبَّ قَرنْفُلِ
زعَمَتْ تُماضِرُ أَنَّني امَّا أَمُتْ
تَرَبِتْ يداك وهلْ رأيْت لقومهِ
يوماً إذا ما النائبات طرقننا
ومئناخ نازلة كفيت وفارس
وإذا العَذَارَى بالدُخانِ تقنَّعتْ
درَّتْ بأرزاقِ العيالِ مغالِقً
ولقدْ رأيْتُ ثأي العشيرة بينها
وصفحت عنْ ذي جهلها ورفدته وكفيْتُ مَولايَ الأحَمَّ جريرتي

### قال, عبد الله بن جنح النكري

أنْ قدْ كبرْتُ وأدبَرَتْ حاجَاتي

زعمَ الغُوانِي إنْ أردْنَ صريمتي

مُذْ كمْ كذا سنةً أخذْتُ قَناتِي أغشَى الحروب وما تشيب لداتي وهم كذاك إذا عُنيت حُماتي شمُّ الأنوف جَحَاجِحٌ ساداتِي وهم الذررَى وغلاصم الهامات أو يُطلبُوا لا يُدركُوا بِتِرات

وضحكْن منِّي ساعة وسألنني ما شبْتُ مِنْ كبرٍ ولكِنِّي أمروً لأحْمِي أناسي أنْ يُبَاحَ حريمُهُمْ مِنْ معشر يَأبَى الهوانَ أخوهُمُ عَزُوا وعزَّ بِعزِهمْ مِنْ جاوروا إنْ يُطلَبُوا بجريرة يَنأونها

#### قال, ابن نجاء التيمي

مُندَحَّةُ السَّراةِ رادِ فاتِها سابِغةُ الأذنابِ ذبّالاتِها غابِرَ مَا فيهَا على بُلاَتِها مِنْ نَخرِ الطلحِ مُجَوَّفاتِها تَمشي إلى رواء عاطناتِها أنعتُهَا انّي مِنْ نُعَّاتِها مَكفُوفَةُ الأحفافِ مُحمر اتِها طوَت ليوم الخمس أسقياتها كأنها نيطت إلى ضر اتها وأتقت الشمس بجُمْجُماتِها تَمشّي العانس في ريْطاتها

#### قال, شعبة بن الغريض اليهودي

وإنِّي لَنْ أَعُودَ كَمَا غَنيتُ ولمْ اتكلْ على أنِّي عَزيتُ وأسئلُ ذَا البيانِ إذَا عَييتُ على الحَدَثانِ ما تُبْنَى البيوتُ بايسرِ ما رأيتُ وما أريتُ إذَا نزلَ الألدُّ المُستَميتُ وأنزِلُ مَا هَوَيْتُ لمَا خَشَيتُ ألا إنّي بكيت وقد بقيت فإن أودي الشباب فلم أضعه فإن أودي الشباب فلم أضعه إذا ما يهتدي حلمي كفاني ولا الحي على الحدَثان قومي أياسر معشري في كل امر وداري في محلّهم ونصري وأجتنب المقارع حيث كانت

#### قال, السموأل, أخو شعبة

أُمرَتْ أمرَها وفيْهَا ربيتُ وخفي مَكَانُها لو ْخَفيتُ ثُمَّ بعدَ الحياة للبعث مَيتُ فاعْلَمي أنَّني كبيرٌ رُزيتُ ب وبراً سريرتي ما حييت صُ فَقري أَمانَتي ما بقيتُ تُ وغَيِّ تركتُهُ فكفيتُ قيلَ أقرأ عُنوَانَهَا وقَريتُ سبتُ إِنِّي عَلَى الحساب مُقيتُ وحياتي رهن بأن سأمُوت أ مُتُّ أوْ رمَّ أعظُمي مبعوثُ وتَدَاعَى عَلَى النَّى دَهيتُ أَمْ بذنب قَدَّمْتُهُ فجُزيتُ ق و لا ينفَعُ الكثيرُ الخَبيثُ دَ فَقَرَّت عيني به ورَضيتُ ق و لا يُحرَمُ الضعيفُ الخَتيتُ ولو حكَّ أنفَهُ المُستميتُ

نُطفَةً ما مُنيتُ يومَ مُنيتُ كَنَّهَا اللهُ في مكان خفيٍّ أنَا مَيتٌ في ذاكَ ثُمَّتَ حيٌّ إنَّ حلمي إذًا تغيَّبَ عَنِّي فأجعلنْ رزقَى الحلالَ من الكس ضيِّقُ الصدر بالخيانة لاينقُ رُبَّ شتم سمعتُهُ فتصامَم ليتَ شعري وأشعرَنَّ إذا مَا ألى الفضلُ أمْ عليَّ إذًا حُو مَيتَ دهر قدْ كنتُ ثُمَّ حَييتُ وأتَتني الأنباءُ أنِّي إذًا مَا هلْ أَقُولَنْ إِذَا تدارَكَ حلمي أبفَضل منَ المليك ونُعمَى ينفع الطيّب القليلُ من الرز ، وأتتنى الأنباء عن مُلك داوو ليس يُعطى القوي الفوري فضلا من الرز بِلْ لَكُلِّ مِنْ رزقه مَا قَضَى اللهُ

#### قال, دوسر بن ذهيل القريعي

وقائلة مَا بالُ دوسرَ بعدَنا

صحاً قلبُهُ مِنْ آلِ ليلِّي ومنْ هِنْدِ

فإنْ تكُ أثوابي تمزَّقنَ لِلبِلى و اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فإنِّي كَنصلِ السيفِ في خَلَقِ الغِمدِ أراني في ريع الشبابِ معَ المُردِ أكفُ على ذفراي ذا خُصلٍ جَعدِ ولمْ يُنسِها أوطانَها قِدَمُ العَهدِ
اللَّي آلِ نجدِ مِنْ غليلِ ومنْ وَجدِ
القومِي أبدالاً فيألَفُهمْ ودِّي
القومِي أبدالاً فيألَفُهمْ ودِّي
وليسَ على مولاي جدِّي ولا عَهدِي
وأدبر لم يصدر بإدباره ودّي
لما كان بأبي متلهف على عمد
حبالى فرخَّي من علابيّه مَدِّي

وحَنَّتُ قلُوصي منْ عَدانَ إلى نَجدٍ وإنَّ الذي لاقيتُ في القَلبِ مثلُهُ إذَا شئتُ لاقيتُ القلاصَ ولا أَرَى وأرمِي الذي يرمُونَ عنْ قوسِ بغضة إذَا مَا أمرؤٌ ولَى عليَّ بودِّه ولم أتعذر من خلال تسوءه وذي نخواتٍ طامج الرأسِ جاذبَتْ

#### قال, أحيحة بن الجلاح

تُعانِقُ أوْ تُقبِّلُ أو تُفدِّي أصارتَتي أسيفاً عبدَ عبد صنيعتَهُ ويجهدْ كلَّ جهد فمنْ أهدي سبيلَ الرئشد بَعدي

إذا مَا جئتُها قدْ بِعْتَ عَذقاً أهنْتُ المالَ في الشهواتِ حتَّى فمنْ نالَ الغنَى فليصلطنعة أعلمكُمْ وقدْ أردينتُ نفسي

#### قال, عوف بن عطية التيمي

جرزي إذا لمْ تُخفه ما أرتدي جرذانُ رابية خلَتْ لمْ تصطد وجعٌ يُقرِّبُ في المجالس عُوَّدي خرقاءُ نَقذف بالحصار المسند أبقت سناماً كالغري المُجْسَد نيًا كَمَا هو ماءهُ شرق الغد وإلى مقامة ذي الغني والمحتد لا شحمَ فيه فما استطعنا نحشد جنباتهم ألفيتني لَمْ أُنشَد

سخرات فطيمة إذ راً أثني عارياً بصرات فطيمة إذ راً أثني عارياً بصرات بفتيان كان صنيعهم وشقني إما تريني قد كبرت وشقني فلقد زجرت القدّح إذ هبّت صباً في الزاهقات وفي الحمول وفي الّتي فإذا قمرت اللّحم لم أنظر به وجرى بأعراض البيوت وأهلها شرف به ماء السديف فأن يكن وإذا هوازن جُمّعوا فتناشدوا

#### قال دريد بن الصمة

بعاقبة وأخْافَتُ كلَّ موْعدِ ولَمْ تُرْجَ فينا رِدَّةُ اليَوْم أَوْ غَدِ ولا رُزءَ فيما أَهلكَ المرءُ عَنْ يدِ ورهط بني السوداء والقومُ شُهُدي سراتهم في الفارسيّ المُسرد فلم يستبينوا الرُشدَ إلا ضُحى الغد غوايتَهم وأنّني غيرُ مُهتَد غويتُ وإنْ تَرشُدْ غزيّةُ أرشُد غويْتُ وإنْ تَرشُدْ غزيّةُ أرشُد فقُلت أُعبد الله ذلكم الردي بني قارب أنا غضاب لمعبد فقُلت أُعبد الله ذلكم الردي فما كان وقافاً ولا طائش اليد برطب العضاة والضريع المعضد صبور على العزاء طلاع أنجُد صبور على العزاء طلاع أنجُد

مُشيحاً على مُحقوقف الصلب مُلبد مُسيحاً على مُحقوقف الصلب مُلبد من اليوم إدبار الأحاديث في غد فلماً علاه قال للباطل أبغد كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي يُمشي بأكناف الجُبيب فَمحتد كوقع الصياصي في النسيج المُمدد الي جذم من مسك سقب مُجلّد وحتّى عَلاني حالك اللون أسود وأعلم أن المرء غير مُخلّد وأعلم أن المرء غير مُخلّد وأعلم أن المرء غير أو غد أمامي وأني وارد اليوم أو غد

أرت جديد الحبل من أم معبد وبانت ولم أحمد اليك جوارنا الزء في مثل خالد اعادل إن الرزء في مثل خالد وقلت لعارض وأصحاب عارض علانية ظُنُوا بألفي مُدَجَّج الموت مُم أمري بمنعرج اللوك فلما عصوني كنت منهم وقد أرى فلما أنا إلا من غزية إن غوت وإن تعقب الأيام والدهر تعلموا وإن يك عبد الله خلى مكانه ولا برما إذا الرياح تناوحت ولا برما إذا الرياح تناوحت معش ساقه كميش الإزار خارج نصف ساقه

رئيسُ حروب لايزالُ ربيئةً صبورٌ على رُزء المصايب حافظ صبا ما صبا حتَّى عَلا الشيبُ رأسهُ وهوَّنَ وجدي أنَّني لمْ أقُلْ لهُ وكنْتُ كأني واثق بمصدَّر عداة دعاني والرماح ينشنه وكنْتُ كذات البوِّ ريعت فاقبلَت فطاعنت عنه الخيل حتَّى تبدَّدت طعان إمريء آسَى أخاه بنفسه وهوَّنَ وجدي أنَّما هوْ فارطٌ

تداركتُهَا ركضاً بسيدٍ عَمَرَّدِ طويلِ القرا نهدِ آسيلِ المُقلَّدِ وطولُ السُراَى دُرِّيِّ عَضْبِ مُهَنَّدِ

وغارة بين اليوم والليل فلتة سليم الشطاعبل الشوى شنج النسا ويُخرج منه صرة القوم مصدقاً

#### قال, خفاف بن ندبة

يا هندُ يا أخت بني الصاردِ
إِنْ أُمسِ لا أملكُ شيئاً فقدْ
بالضابعِ الضابطِ تقريبَهُ
عبّلِ الذراعينِ سليمِ الشَّظَا
يطعنُ في المسحلِ حتَّى إِذَا
حدَّ سبُوحاً غير َ ذي سقطة يُصيدُك العير َ بروف النَّدا
يُعقدُ في الجيدِ عليهِ الرُّقى

#### قال, مالك بن نويرة

إلا أكن لاقينت يوم مُخطِّط أتانِي بنقر الخبر ما قد لقيته أتاني بنقر الخبر ما قد لقيته يُهلُّونَ عُمّاراً إذا ما تغوَّروا بأبناء حي من قبائل مالك وردَّ عليهم سرحهم حول دارهم خلُولٌ بفردوس الأياد واقبلت عليهما بالفين أو زاد الخميس عليهما تلث ليال من سنام كأنَّهم ونسائهم وكان لهم في أهلهم ونسائهم في أهلهم ونسائهم

ما أنا بالباقي و لا الخالد أملك أمر المنسر الحارد إذْ و نَت الخيل وذي الشاهد كالسيد تحت القراة الصارد ما بلغ الفارس بالساعد مستفرغ ميعته واعد يحفر في مبتكر الراعد من خيفة الأنفس والحاسد

فقد خبر الركبان ما أتودد رزين وركب حوله مُتصعد رزين وركب حوله مُتصعد ولاقوا قريشاً خبر وها فأنجدوا وعمرو بن يربوع أقاموا فاخلدوا ضناكا ولم يستأنف المتوحد سراة بني البرشاء لما تأيدوا لينتزعوا عرقاتنا ثم يرعدوا بريد ولم يتووا ولم يتزودوا مبيت ولم يدروا بما يجدل الغد نهاهم فلم يلووا على النهى أسود

وقالَ الرئيسُ الحوفزَ انُ تلبَّبُوا فما فتئُوا حتَّى روانَا كأنَّنَا بملومة شهباءَ يبرقُ خالُهَا فَمَا برِحُوا حتَّى علتْهُمْ كتائبٌ

ضمَمْنَا عليهِمْ طاقتيهِمْ بصائب بسمر كأشطان الجَرُور نواهِلِ ترَى كُلُّ صدق زاعبيٍّ سنانُهُ يقعنَ مَعاً فيهِمْ بأيدِي كُماتنا تُدرُّ العُرُوقَ الآنياتِ ظُباتُها فأقررت عيني حين ظلُّوا كأنَّهُمْ طاقررت عيني حين ظلُّوا كأنَّهُمْ للدُنْ عُدوة حتَّى أتَى الليلُ دونهُمْ فأصبحَ منهُمْ يومَ غِبِّ لقائِهِمْ فأصبحَ منهُمْ يومَ غِبِّ لقائِهِمْ فأصبحَ منهُمْ يومَ غِبِّ لقائِهِمْ كأنَّهُمُ إذْ يعصرون فُظُوظَهَا كأنَّهُمُ إذْ يعصرون فُظُوظَهَا وقدْ كانَ لأبني حوفزان كليهِمَا وقدْ كانَ لأبني حوفزان كليهِمَا

بَني الحصنِ إذْ شارَفتُمُ ثمَّ جدِّدوا منْ الصُبُحِ آذيٌ من البحرِ مزبِدُ ترى الشمسَ فيهَا حينَ ذرَّتْ تَوقَّدُ إذَا لقيت ْ أقرانَهَا لا تُعرِّدُ

مِنْ الطعنِ حتَّى استأسرُوا وتبدَّدوا يجودُ بِها زَوُّ المنايَا ويقصدُ إِذَا بَلَّهُ الأنداءُ لا يتأوَّدُ كأنَّ المُنونَ للأسنَّةِ مَوعدُ وقدْ سنَّها طَرَّ ووقعٌ ومبردُ وقدْ سنَّها طَرَّ ووقعٌ ومبردُ ببطنِ الأيادِ خشْبُ آتلِ مُسنَّدُ وآخرُ مكبولٌ يميلُ مُقيَّدُ ولا تتتَهي عنْ ملئِهَا منْهُمُ يدُ وقائعَ البُردينِ فلٌ مُطرَّدُ وقائعَ للأبوالِ والماءُ أبردُ بدجلةً أو فيضِ الخُريبةِ موردُ سُويدٍ وبسطامٍ عَنْ الشرِّ مقعَدُ سُويدٍ وبسطامٍ عَنْ الشرِّ مقعَدُ

### قال, المرقش الأصغر

أَلزِّقُ مُلكُ لَمنْ كَانَ لَهُ مِنْها الصبوحُ الَّذي يترُكُنِي فأوَّلَ الليلِ ليثٌ خادرٌ قاتلكَ اللهُ مِنْ مشرُوبَةٍ

و الملكُ منهُ طويلٌ وقصير ليث عفرين و المال كثير و أخر الليل ضبعان عثور لو أن ذا مرة عنك صبور

قال, ابن مهدي

من حُبِّ كالثم والخُطوب كثير والله بالمرء المُضاف بصير كالقرص فُلطح من طحين شعير شدقا عجوز مضمضت لطهور سمراء طاحت من نفيض برير قدْ كادَ يقتلُني أصمُّ مُرَقَّشٌ حَتَّى أصدَّ اللهُ عَنِّي رَأْسَهُ خُلُقتْ لَهازِمُهُ عرينَ ورأسُهُ وكأنَّ شدقيه إذا مَا أَقبَلا ويُديرُ عَيناً لِلوقِاعِ كَأنَّها

### قال, أبو دواد الإيادي

ن ويلُ أمِّ دارِ الحُذاقيّ دارا نتجنا حُواراً وصدْنا حمارا ن تسمع بالليلِ منه عرارا فقالُوا رأينا بهجل صوارا نئز عُمن شفتيه الصفارا نئز عُمن شفتيه الصفارا نريد به قنصاً أو غوارا نريد به قنصاً أو غوارا كي مُضطمراً حالباه اضطمارا وثوباً إذا ما انتحاه الحبارى وشكن من الهود فيه اقورارا وسكن من اله أن يُطارا وسكن من آله أن يُطارا ي فحلاً وأخرى مهاة نوارا ن فحلاً وأخرى مهاة نوارا ن فحلاً وأخرى مهاة نوارا ن فارا توقد بالليل نارا

ودار يقولُ لَهَا الرائدُو فلمَّا وضعْنَا بِهَا بِيتَنَا وبات الظليمُ مكان المج وراحَ علينًا رعاءُ لنًا فبتتاً عُراةً لدَي مُهرنا وبتناً نُغرِّتُهُ باللجام فلمَّا أضاءَتْ لنا سدفة تُ غدَونًا به كسوار المُلو مررُوحاً يجاذبُنا في القياد ضررُوحَ الحماتين سامي التليل فلمًّا عَلا متْتَتِه الغُلامُ وَسُرِّحَ كَالأَجِدَلِ الفارس فصاد لنا أكحَل المقلتي وعادَى ثلاثاً فَخَرَّ السنا أَكُلُّ امرئ تحسبينَ امرءًا قال مَقَّاس العائذيّ لامرئ القيس الكلبي

أُولْى فَأُولى يا امرء القيس بعد ما فإنْ كنْتُ قدْ نجيتَ مِنْ غمر اتِها تذكّر ْتِ الخيلُ الشعير عشيَّة فوالله لو أنَّ امرء القيس لمْ يكُنْ لقاظ أسيراً أو لعالَجَ طعنة فدًى لأناس ذكّر وهم معيشة أجئتُمْ إلينا في بقيَّة مالنا

خَصَفْنَ بآثارِ المطيِّ الحَوافِرا فلا تأتيناً بعدَها اليومَ سادرا وكُناً أُناساً يُعلِفُونَ الأياصرِا بفلجٍ على أنْ يسبِقَ الخيلَ قادرا ترَى خلفَهُ منها رَشَاشاً وقاطرا ترَى للثَّريدِ الوردِ فيها بواخرا ترَجُونَ مِنْ جهلِ إلينا المناكرا

#### قال, عروة بن الورد

أَقلِّي عَلَي اللومَ يَا ابنَةَ مُنذر ذَريني ونفسي أُمَّ حَسَّانَ إِنَّني أحاديث تبقى والفتنى غير خالد تُجاوبُ أحجارَ الكناس وتشتكي ذَريني أُطُوِّفْ في البلاد لعلَّني فإنْ فاز سهمٌ للمنيَّة لم أكن وإنْ فاز سهمًى كفَّكُمْ عَنْ مقاعد تقُولُ لكَ الويلاتُ هلْ أنتَ تاركً ومُستَثبتُ في مالكَ العامَ إِنَّني فجُوع بهَا للصَّالحينَ مَزلِّةً أبَى الخفض من يغشاك من ذي قرابة ومُستهنئً زيدً أبُوهُ فَلا أرَى لحَا اللهُ صُعلُوكاً إِذَا جِنَّ ليلُهُ يعُدُّ الغنَى منْ دهره كُلَّ ليلَة قَليلَ التماس المال إلا لنفسه

ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهري بها قبل ألا أملك البيع مشتري إذا هُو أمسى هامة تحت صير إذا هُو أمسى هامة تحت صير الله كُلِّ معروف تراه ومنكر أخليك أو أغنيك عن سوء محضري جزوعاً وهل من ذلك من متأخر لكم خلف أدبار البيوت ومنظر ضبئوءا برجل تارة وبمنسر لكم خلف أدبار البيوت ومنظر مخوف رداها أن يصيبك فاحذر أراك على أقتاد صرماء مُذكر مخوف رداها أن يصيبك فاحذر لله مدفعاً فاقني حياءك واصبري مصافي المشاش آلفاً كُلَّ مجزر أصاب قراها من صديق ميسر أصاب قراها من صديق ميسر المجور المحاصم تعتري

يحُتُ الحَصى عَنْ جنبِهِ المُتَعفِّرِ فَيُضْحي طليحاً كالبعيرِ المُحَسَرِ كضوء شهابِ القابِسِ المُتتورِ بساحتهم زجر المنيح المُشهَرِ بساحتهم أهل الغائب المُنتظر تشوُف أهل الغائب المُنتظر حميداً وإنْ يستغْن يوماً فأَجْدرِ علَى نَدَب يوماً ولي نَفسُ مُخْطرِ علَى نَدَب يوماً ولي نَفسُ مُخْطرِ كواسعُ في أُخرى السَّوام المُنفَّر ويوماً بأرض خفاف وقعهُنَ مُشهَرُ ويوماً بأرض ذات شت وعر عر ويوماً بأرض ذات شت وعر عر نقاب المحاز في السريح المُسيَّر نقاب الحجاز في السريح المُسيَّر نقاب الحجاز في السريح المُسيَّر ومالي سارحاً مال مُقتر

ينامُ عشاءً ثمَّ يُصبِحُ قاعداً يُعينُ نساء الحيِّ مَا يستعِنَهُ وشِهِهِ وللهِ صُعُلُوكٌ صفيحة وجههِ مُطلاً على أعدائه يزجُرُونَهُ وإنْ بَعُدُوا لا يَأمَنُونَ اقترابَهُ فذلك إنْ يَلق المنية يلقها المينية يلقها اليهاكُ مُعتم وزيدٌ ولم أقم سيُفْز عُبعدَ البأسِ مَنْ لاَيخافنا نظاعنُ عَنْها أوَّلَ القوم بالقنا ويوماً على غارات نَجد وأهلِها يُناقِلنَ بالشُمطِ الكرامِ إلى النهي ماجدِ يُريحُ على اللَّيلُ أضياف ماجدِ

### قال، المنخل بن عامر بن ربيعة بن عمرو اليشكرى

نَحوَ العراقِ وَلا تَحُورِي لي وأنظُري حَسبِي وَخيرِي بجوانب البيت الكبير تشريحَ قدحي أوْ شَجيْرِي حرِّ النَّارِ أحلاسِ الذُكُورِ في كُلِّ مُحكَمَةِ القتيرِ انَّ التلبُّبَ للمغير ت فوارسٌ مثلُ الصُقُورِ ر يَجفْنَ بالنَعَمِ الكَثيرِ ئكَ والكواعب بالعبير إِنْ كُنْتِ عاذلَتِي فَسيرِي لا تَسألِي عن جُلِّ مَا وَإِذَا الرياحُ تكمَّشَتْ وَإِذَا الرياحُ تكمَّشَتْ الفيتنِي هش النَدَى وفوارسٍ كَأْوَارِ شدُّوا دوابر بيضيهمْ وأستلأموا وتلبَّبُوا وعلَى الجيادِ المُسبَغَا وعلَى الجيادِ المُسبَغَا يخرجْنَ من خلَلِ الغُبا يقررنْتُ عيني من ألا

يً وصائك كدَم النَحيرِ التَّوْم لِمْ تُعكَف لِزُورِ التَّوْم لِمْ تُعكَف لِزُورِ ة الخدر في اليوم المَطيرِ فل الدمقش وفي الحريرِ مشي القطاة إلَى الغديرِ كتعطف الطبي البهيرِ خلِّ ما بجسمك من حرور بلك فإهدئي عني وسيري بك فإهدئي عني وسيري ويُحب ناقتها بعيري حلَّ قدْ لَهَا فيه قصيرِ ربَّ الخورنق والسديرِ ربَّ الخورنق والسديرِ ربَّ الشويهة والبعيرِ من مة بالقليلِ وبالكثيرِ من المناني الأسيرِ المناني الأسيرِ المناني الأسيرِ من المناني الأسيرِ المناني ال

يرفُلْنَ في المسك الذك يعكُفْنَ مثلَ أساوِد يعكُفْنَ مثلَ أساوِد ولقَدْ دخلْتُ علَى الفتا الكاعب الحسناء تر فدفعتها فتدافعت فدفعتها فتدافعت فدنت وقالت يا مُن ما شف جسمي غير حُ وأحبها وتحبني يا رئب يوم الممن فإذا أنتشيت فإنني وإذا صحوات فإنني ولقد شربت من المدا ولقد من لمتيم

#### قال, مهلهل بن ربيعة

إِذَا أَنتِ أَنقَضَيتِ فلا تَجُورِي فقد ْ يُبكِي مِنَ اللَيْلِ القصيرِ فقد ْ يُبكِي مِنَ اللَيْلِ القصيرِ فخبر بالذنائب أيُّ زيرِ وكيفَ لقاءُ مَن تحت القُبُورِ بُجيراً في دم مثل العبيرِ بُجيراً في دم مثل العبيرِ عليهِ القشعمانُ مِنَ النُسُورِ عليهِ القشعمانُ مِنَ النُسُورِ يُدافعنَ الأسنَّةَ بالنُجُورِ بِجُوف عُنيزة رَحَيا مُدير

أليلَتَا بذي حُسُمٍ أنيري فإن يك بالذنائب طال ليلي فإن يك بالذنائب طال ليلي فلو نبش المقابر عن كُليب بيوم الشعثمين لقر عينا فإني قد تركت بواردات وهمام بن مراة قد تركنا وصبحنا الوخوم بيوم سوء كانا غدوة وبني أبينا

# قال, أعشى باهلة واسمه عامر بن الحارث أحد بني وايل

وجاشت النفسُ لمَّا جاء جمْعُهُمُ يأبَى عَلَى الناسِ لا يَلوِي عَلَى أَحدٍ إِنَّ الَّذي جئْتَ مِنْ تثليثَ تطلبُهُ نُعيتُ مَنْ لا يَغِبُّ الحيُّ جفنتَهُ وَرَاحَتِ الشولُ مُغبرًا مبَاءَتَهَا وأجحرَ الكلبَ موضوعُ الصقيع به

وراكب جاء من تثليث مُعتَمر محتَّمر حتَّى التقيْنا وكانت دُوننا مُضر منه السَماح ومنه النهي والغير إذا الكواكب أخطا نوءها المطر شعثاً تغيَّر منها الني والوبَر والجر الحجر منها الحجر الحجر منها الحجر الحجر الحجر

ثُمَّ المطيُّ إذا مَا أرمَلُوا جُزُرُ بِالمشرَفيِّ إذا مَا اخرَوَّطَ السفرُ جَنَّى تقطَّعَ في أعناقها الجررَرُ اللابها منْ بوَادي وقعه أَثَرُ وليس فيه إذا ياسرْته عسر وليس فيه إذا ياسرْته عسر يوماً فقد كنت تستعلي وتتتصر على الصديق ولا في صفوه كدر وفي المحافل منه الجدُّ والحذر وليبى الظُلامة منه النوفلُ الزُفر ولا يعض على شرسوفة الصفر ولا يعض على شرسوفة الصفر ولا يزال أمام القوم يقتقر ولا شجر وكل يتلقوم ليلة لا ماءٌ ولا شجر وكل أمر سوى الفحشاء يأتمر وكل أمر سوى الفحشاء يأتمر من كل فج إذا لمْ يَغْزُ يُنتَظَرُ

عليه أوّلُ زادِ القومِ إنْ نزلُوا
لا تَأْمَنُ البازِلُ الكوماءُ ضَرِبْتُهُ
وتقزَعُ الشّولُ منهُ حينَ يفجو ها
لمْ ترَ أرضَ ولمْ يسمعْ بها أَحَدٌ
وليسَ فيه إذَا استنظرته عجلٌ
إما يُصبكَ عَدُو في مُناوءة
منْ ليسَ في خيرِهِ شرِّ يُكْدره هُ
أخُو حُرُوبٍ ومكسابٌ إذا عدمُوا
أخُو رغائبَ يُعطيها ويُسألُها
لاينغمزُ الساقُ منْ أينَ ومنْ وصب لاينغمزُ الساقُ منْ أينَ ومنْ وصب طاوى المصيرِ على العزاء مُنصلت مُهفهف أهضمُ الكشحينِ مُنخرِقً مُنصلت لايُصعب الأمر إلا ريث يركبُهُ
لايأمَنُ الناسُ مُمساهُ ومُصبحة

مِنَ الشواءِ ويُروي شُربَهُ الغُمرُ بِاليأسِ يلمَعُ مِنْ قُدّامِهِ البُشرُ ويُدلُجِ الليلَ حتَّى يفسَحَ البصر كذلك الرمحُ ذُو النصليْنِ ينكسر وإنْ صبر ْنَا فإنَّا معشر صبر صبر ممبر معشر صبر ممبر عشر معشر صبر مبر مبر في المعشر ممبر مبر في المعشر مبر في المعشر مبر مبر في المعشر مبر في المعشر في المبر في المبر

تكفيه حُرَّةُ فلِذ إِنْ أَلَمَّ بهَا كأنَّهُ بَعدَ صدق القوم أَنفُسَهُمْ لا يُعجِلُ القومَ أَنْ تَعلي مَراجِلُهُمْ عشنا بذَلكَ دهراً ثُمَّ فارَقنا فإنْ جزِعنا فقد هدَّتْ مُصيبَتناً

### قال أعشى باهلة أيضا

هِنْدُ بنَ اسماءَ لا يَهنِيءُ لكَ الظَفَرُ فاذهَبْ فَلا يُبعدَنْكَ اللهُ مُنتشِرُ ألمَّ بالقوم وردٌ منْهُ أو صدر رُ كَمَا يُضيءُ سوادَ الطَخية القَمَرُ أصبت في حَرَمٍ منًا أَخَا ثَقَةٍ أَمَا سَلَكْتَ سَبِيلاً كُنْتَ سَالِكَهَا لَوْ لَمْ تَخُنْهُ نُفيلٌ وهي خائنةً وَرَّادُ حَرب شهابٌ يُستَضاءُ به وَرَّادُ حَرب شهابٌ يُستَضاءُ به

#### قال, أبو الفضل الكناني

به مبطيءٌ قدْ منّه الجري فاتر حبالٌ نضته مبطئات محامر حبالٌ نضته مبطئات محامر حبا دُونه ليث بخفّان خادر من الدَجن يوم ذُو اهاضيب ماطر من الدَجن يوم ذُو اهاضيب ماطر اباءٌ وغيلٌ فوقه مُتَاصِر سوى أسف ألا يَرَى مَنْ يُشاور أ

ومُستلحم يَخشَى اللحاق وقدْ تلَى ضَعيفُ القُوى رَخوُ العظامِ كأنَّهَا فَنَهنَهَتْ عنهُ القومَ حتَّى كأنَّما شتيمٌ أبُو شبلينِ أخضلَ متنه يظلَّ تُغَنِّيهِ الغرانيقُ فوقَهُ مُحِبٌ كأحبابِ السقيم وما به

#### قال, تأبط شرا

مُجامِعُ صَوحيْهِ نطاقٌ مُحاصِرُ جُبارٌ لِصُمِّ الصَخرِ فيهِ قَراقِرُ دليلٌ ولمْ يُثبِتْ لي النعتَ خابِرُ مواردُها ما إنْ لهُنَّ مصادرُ وشعب كشلِّ الثوب شكس طريقهُ بِهِ مِنْ سيُولِ الصيف بيض أقرَّها تبطَّنتُهُ بالقوم لمْ يَهدني لَهُ به سمَلات مِنْ مياه قديمة

### قال, العَبّاس بن مرْداس

لأسماءَ رَسمٌ أصبحَ اليومَ دارسا فَجَنْبَي عَسيب لا أرَى غيرَ ماثل لَيَالِي سَلْمَى لا أرَى مثلَ دَلِّها وأحسن عهدا للملم ببيتها تضوَّعَ منهَا المسكُ حتَّى كأنَّما فدَعْها ولكنْ قدْ أتّاهَا مُقادُناً بجَمْع يريدُ ابنَىْ صحار كلَيهما على قُلُص نَعلُو بِهَا كُلُّ سَبْسَب سمَوْنا لَهُمْ سَبْعاً وعشرينَ ليلةً فبتتًا قُعُوداً في الحديد وأصبحُوا فَلَمْ أَرَ مثلَ الحيِّ حيّاً مُصبِّحاً أكراً أحمَى للحقيقة منهُمُ إِذَا مَا شدَدْنَا شدَّةً نصَبُوا لَهَا إِذَا الخيلُ جالَتْ عن صريع بكرِّهَا نُطَاعنُ عَنْ أحسابنًا برماحنا وكنْتُ أمامَ القوم أوَّلَ ضارب فكانَ شُهُودي مَعبدٌ ومُخَارقٌ مَعي ابناً صريم دار عان كلاهُما ومَارَسَ زيدٌ ثمٌّ أقصَرَ مُهرُهُ وقُرَّةُ يحميهمْ إذا مَا تبدَّدُوا ولو مات منهم من جَرَحْنا الصبحت المسحت ولكنَّهُمْ في الفارسيِّ فلا يُررَي فإنْ يقتُلُوا منَّا كريماً فإنَّنا

وأقفر منها رحركان فراكسا خلاءً من الآثار إلا الروامسا دَلالاً وَأُنسًا يُهبِطُ العُصمَ آنسا و لا مَجلساً فيه لمنْ كانَ جالسا تُرجِّلُ بالرَيْحَان رَطباً ويَابساً لأعدائناً نُزجي الثقالَ الكوادسا وآلَ زُبيد مُخطئاً ومُلامساً تَخالُ به الحرباءَ أشمطَ جالسا نَجُوبُ من الأعراض قَفْراً بسابسا علَى الرُكبات يجْرُدُونَ الأيابسا و لا مثلَّنا لمَّا التقيناً فُوارسا وأضرب منًا بالسئيوف القوانسا صُدُورَ المذَاكي والرماحَ المداعسا عليهمْ فمَا يَر ْجعنَ إلا عَوابسا ونضر بُهُمْ ضرَب المُذيد الخوامسا وطاعَنْتُ إذْ كانَ الطعانُ تَخالُسا وبشر وما استشهدت إلا الأكائسا وعُروةُ لو لاهُمْ لقيتُ الدَهَارسا وحُقَّ لَهُ في مثلها أنْ يُمارسا ويَطعَنُهُمْ شَزِراً فأَبْرحْتَ فَارسا ضباعٌ بأكناف الأراك عرائسا منَ القوم إلا في المُضاعف لابسا أبأنًا به قتلاً يُذلُّ المعاطسا

وقَاتِلَهُ زدناً مع الليلِ سادسا ونضرب فيها الأبلَخ المُتقاعسا مطارد خطي وحمراً مداعسا من القوم مراوساً وآخر رائسا قَتَلْنَا بهِ في مُلتَقى الخيلِ خَمْسةً وكُنَّا إِذَا مَا الحربُ شَبَتْ نَشُبُّهَا فَأَبنَا وَأَبْقَى طَعْنُنَا مِنْ رماحنا وجُرداً كأنَّ الأُسدَ فوقَ مُتُونها

#### قال, عمرو بن معدیکرب

دِلاصاً تَثَنَّى عَلَى الراهِشِ وسيف سلامة ذي فائش برتها رئماه بني وابِشِ عَرُوفٍ عَلَى ظُفُرِ الرائشِ نريع فعَنَّ علَى الناجِشِ وعزَّ يَفُوتُ يَدَ الناهِشِ أصدُ عَن الخَلقِ الفاحِشِ أعدَدْتُ للحربِ فَضْفاضَةً وأجرد مُطرداً كالرشاء وأجرد مُطرداً كالرشاء وذات عداد لَها أزمَلُ وكُلُ نحيضٍ فتيق الغرار وأجرد ساط كشاة الإرا وآوى إلى فرع جُرثُومة تمتَعتُ ذاك وكُنتُ امرءًا

# قال, حرثان بن السموأل وهو ذو الإصبع العدواني

نَ كَانُوا حَيَّةَ الأرضِ فلَمْ يُرعُوا عَلَى بَعضِ عَذِيرَ الحيّ مِنْ عَدُوا بَغَى بعضهُمْ بَعضاً

تُ والمُوفُونَ بالقَرْضِ فَلا يَنقُضُ مَا يَقضي علَى السُنَّةِ والفَرضِ ومنهُمْ كانت السادا ومنهُمْ حكم يقضي ومنهُمْ حاملُ الناس

#### قال, مالك بن حريم الهمداني

وقدْ فاتَ رِبْعيُّ الشَبابِ فَوَدَّعا صِوارٌ بجوٍّ كانَ جدْباً فَأَمْرَعا

جَزِعْتَ ولمْ تَجْزَعْ مِنَ الشَّيْبِ مَجْزَعاً ولاح بياضٌ في سوادِ كَأْنهُ

إلى كلِّ أَحْوَى في المقامة أفرَعا قطاً واردٌ بين اللفاظ ولَعْلَعا أَتَانَا عشاءً حينَ قُمْنَا لنْهَجَعا ومَا طَرَقَتْ بعْدَ الرُقاد لتَتْفَعا ولَمْ تلْق بُؤْساً عنْدَ ذاك فتَجْزَعا وكنْتُ بها في سالف الدَهْر مُوزَعا وبَرْدَ النَّدَى الْأَقْحُوانَ المُنزَّعا بأنْيابها والفارسيُّ المُشعشَعا إلى غير ذي المَجْد المُوثَّل مطْمَعا حفاظاً وأَنْهي شُحَّها أنْ تطلُّعا منَ الأَعْيَطِ الآبي إذا مَا تمنَّعا أتينتُ علَى نَفْسى مناقبَ أرْبَعا إذا مَا سوَامُ الحيِّ حولي تصوَّعا إذا نَزلَ الاضياف حراصاً لنودعا إذا كانَ جارُ القوم فيهم مُقذَّعا على لَحْمها حينَ الشتاء لنشبعا حفاظاً على المَوْلَى الجَدير ليُمْنَعا

و أَقْبَلَ إِخُوانُ الصَفاء فأُو ْضَعُوا تذكَّر ْتُ سلْمي والركابُ كأنَّها فَحدَّثْتُ نَفْسى أَنَّها أو خيالَها فْقُلْتُ لَهَا بِيتِي لديْنا وَعَرِّسي مُنعَّمةٌ لمْ تلْقَ في العيش تَر ْحَةً أَهُمُّ بِهَا لَمْ أَقْضِ منْها لُبانَةً كأنَّ جناً الكافور والمسك خالصاً وقَلْتًا قَرَتْ فيه السحابَةُ ماءَها وإنِّي لأسْتَحْي منَ المشْي أَبْتَغي وَ أَكْزُمُ نَفْسي عنْ أمور كثيرة و آخُذُ للْمَوالي إذا ضيمَ حقَّهُ فإنْ يكُ شابَ الرأسُ منِّي فإنَّني فُواحدةٌ ألاَّ أبيتَ بغرَّة وِثانيةٌ ألاَّ أُصمِّتَ كَلْبَنَا وِثَالثَةٌ أَلاَّ تُقَذِّعَ جارَتي ورابعةٌ ألاًّ أُخجِّلَ قدْرَنا وأنِّي لأعْدي الخيلَ تقْرَعُ بالقَنَا

### قال مالك بن حريم أيضا

إذا خَدَمُ الأَرْساغِ يوماً تقطَّعا وإنْ هو البُقى الخطو صار مُقطَّعا شفاءٌ وما واللي زئبيدٌ وجمَّعا لينْقَمْن وتراً أو ليدْفَعْن مَدْفَعا كلالاً وأيناً والكمينة المُقرَّعا

ويَلْقَى سَقيطاً منْ نِعالِ كثيرة الذا ما بَعير قامَ عُلِق رَحْلُهُ نِريدُ بَني الخَفْيانِ إِنَّ دماءَهُمْ يَقُودُ بأرْسانِ الجيادِ سراتتا ترى المهرْة الروْعاء تنفض رَأْسها

لكَيْما يكونَ العبْدُ للسهْلِ أَضْرَعا فما نالَهَا حتَّى رأى الصنبْخُ أَدْرَعا أصابغُ رجْليه رواعفَ دُمَّعا وجاوزَنْ خيفاً ثم أسهَلْنَ بَلْقعا إذا ضربَتْ صابَتْ قوائمَها معا تجاوبَ أثناءُ الثلاث بدَعْدَعا لهمدانَ في سَعد وأصبَحْن ظلَّعا ليَشهَدَ غُنْماً أو لِتَدفعَ مَدْفَعا ليَشهَدَ غُنْماً أو لِتَدفعَ مَدْفَعا

وتخْلَعُ نَعْلَ العبد من سوء قوده وقد وقد وعدوه عُقْبة فمشى لها وأوسَعْنَ عَقْبيه دماء فأصبَحت طلَعْنَ هضاباً ثمَّ عالَيْنَ قُبَّة ويهدي بي الخيل المغيرة نهدة إذا وقعت إحدى يديها بثبرة فأصبحن لم يتركن وثراً علمنه مقربة آذيتها وأفتايتها

أمِ القَضُّ منْ تَحْتِ الدَوابِرِ أَوْجَعَا سناءً وحلْماً فيه فاجتَمَعا معَا وقاربَهَا زيدُ بنُ قيْسٍ فأسْرَعا بمَا زَجَرَتْ قدْرِي لَهُ حينَ ودَّعا سأجْعلُ عَيْنَيْهِ لنَفْسه مَقْنَعا وَلا أَبْتَغي عند الثنيَّة مطلّعا

تشكَيْنَ مِنْ أعضادها حين مشيها ومناً رئيس يُستضاء بنوره ومناً رئيس يُستضاء بنوره وسارع أقوام لمجد فقصروا ولا يَسْأَلُ الضيف الغريب إذا شتا فإن يك غَثاً أوسميناً فإنني

#### قال, يزيد بن الصعق

يشَنُّ عليكُمْ بالفَنَا كُلُّ مَرْبَعِ إِذَا لَحَقَتْ خيلٌ تثوبُ وتدَّعي

وأنتمْ بتَمْرينِ السياطِ وأنتُمُ بني أسد ما تأمُرُونَ بأمْركمْ

#### فأجابه الأسدي

وَمَنْ لايُمَرِّنْ قِدَّهُ يَنَقَطَّع بِرَأْسِكَ سيمًا الدَهْرِ مَا لَمْ تقنَّعِ أعِبْتَ عَلَيْنا أَنْ نُمرِّنَ قِدَّنا فلا يُبْعِدِ الله اليَمينَ الَّتِي بِهَا

#### قال, الأجدع بن مالك الهمداني

ونسيت قَتْل فَوارِسِ الأرْباعِ حُلُواً شمَائلهُ رحيبَ الباعِ بأناملِي وأجنَّهُ أضالاعي بأناملِي وأجنَّهُ أضالاعي برحالها مشدودة الأنساعِ فقد أنخت بمنزل جعجاع فلتنزعن وأنت غير مطاع فرساً فليس جوادنا بمباع فانعَق بشاتِكَ نَحْو أَهْل رداعِ ففضوا أسنتَهُم فكلُ ناعِ نزْو الظباء تُحُوِّشَت بالقاعِ

أسَأَلْنتِي بِركائب ورَحالها والحارث بن يزيد ويْحَك أعْولي والحارث بن يزيد ويْحَك أعْولي ولو أنَّني فوديتُهُ لَفَدَيتُهُ السَّلمَت الله الرزيَّة لا ركائب أسلمت أسلمت البيع لديك ابا عُميْر مرسلاً ولقد قتلنا من بنيك تلثّة تقفو الجياد من البيوت ومن يبع إن الفوارس قد علمت مكانهم حيّان من قومي ومن أعدائهم والخيل تنزو في الأعنة بيْنهم والخيل تنزو في الأعنة بينهم

#### قالت, سعدى بنت الشمردل الجهنية

وأبيت ليْلي كلَّهُ لاأهجَعُ ولِمثْلهِ تبْكي العيونُ وتهْمعُ ولِمثْلهِ تبْكي العيونُ وتهْمعُ تبْكي من الجزع الدخيل وتدمَعُ وعلمْتُ ذاك لو أنَّ علْماً ينفعُ لا يُعْتبانِ ولو بكى من يجزعُ لا يُعْتبانِ ولو بكى من يجزعُ يوماً سبيلَ الأوَّلينَ سيتبْعُ لأَنْ كُلُّ حيِّ ذاهبٌ فمودِّعُ الْكُوا وقدْ أيقَنْتُ أنْ لَنْ يرجعُوا بلَعُوا الرَجاءَ لِقَوْمِهمْ أو مُتّعوا بلَعُوا الرَجاءَ لِقَوْمِهمْ أو مُتّعوا كانوا كذلك قبلَهمْ فتصدَّعُوا أَقْوَوْ او أصبحَ زادهُمْ يتمرَّعُ ولقَدْ يرَى أنَّ المكراً لأشْنعُ ولقدْ يرَى أنَّ المكراً لأشْنعُ ولقدْ يرَى أنَّ المكراً لأشْنعُ

أمن الحوادث والمنون أروع عُ وابيت مُخْلية أبكي أسعداً وتبيّن العين الطليحة أنّها وتبيّن العين الطليحة أنّها ولقد بدا لي قبل فيما قد مضى أنّ الحوادث والمنون كليهما ولقد علمت بأنّ كلّ مؤخّر ولقد علمت لو أنّ علماً نافع ويل أمّ قتلي بالرصاف لو أنّهم ويل أمّ قتلي بالرصاف لو أنّهم كمْ من جميع الشمل ملْتَم الهوى كمْ من جميع الشمل ملْتَم الهوى جاد أبن مجدعة الكمي بنفسه

وَيْلُمُّهِ رِجِلاً يليذُ بِظهرهِ يردُ المياهَ حضيرةً ونفيضةً

إبلاً ونسَّأَلُ الفَيافي أرْوَعُ ورْدَ القَطاة إذا أسمَأَلَّ النُبَّعُ

وبه إلى المكروب جراي زعزع بأُلِّي الصحاب إذا أصابَ الوعْوعُ ومقاتلُ بطلُ ودَاع مسْقَعُ يعْلُو وأصبْحَ جدُّ قومي يخْشَعُ هبلَتْكَ أُمُّكَ أيَّ جرد ترْقَعُ حثُّوا المطيَّ إلى العلِّي وتسرَّعوا حسْري مخَلِّفةٌ وبعْضٌ ظُلَّعُ كشَّافُ داريِّ الظلام مشيَّعُ وهوَ المنايَا والسبيلُ المهْيَعُ إِنْ رابَ دهر " أوْ نَبا بي مضجع أ تدعو يُجبنك لها نجيبٌ أرْوَعُ أنقٌ طُوالُ الساعديْن سميْدَعُ واسْتَرُوحَ المرقَ النساءُ الجوَّعُ والموتُ ممَّا قد يريبُ و يفْجعُ ممَّا يضنُّ به المُصابُ الموجَعُ خبَرٌ لعمرُ كَ يومَ ذلك أشْنَعُ

وبه إلى أخرى الصحاب تلفُّتُ ويكبِّرُ القدْحَ العنودَ ويَعْتَلي سبَّاقُ عاديَة وهادي سُرْبَة ذهبَتْ به بَهْز ٌ فأصبحَ جدُّها أجعَلْتَ أَسْعَدَ للرماح دريَّةً يا مُطعمَ الركْب الجياع إذا همُ وتجاهَدُوا سيْراً فبعْضُ مطيِّهمْ جوّابُ أودية بغير صحابة هذا على إثْر الَّذي هو قبله أ هذا اليقينُ فكيفَ أنسكي فقدَهُ إِنْ تأته بعدَ الهُدوِّ لحاجة متحلِّبُ الكفَّيْنِ أمْيثُ بارعٌ سمْحٌ إذا ما الشوال عارد رسلها منْ بعدَ أسعدَ إذْ فُجعْتُ بيَوْمه فوَددْتُ لو ْ قُبلَتْ بأسْعدَ فديةٌ غادرتْهُ يومَ الرصاف مجدَّلاً

#### قال, مشعث وهو رجل من بنى عامر

باصْر يتَّرِكْني الحيُّ يوْماً تمَتَّعْ يا مُشَعَّثُ إنَّ شيئاً وجاءَتْ جيأًلٌ وأبُو أبيها

رهينة دراهم وهُمُ سراعُ سبقت به الوفاة هو المتاعُ أحمُّ المأْقييْنِ به خُماعُ

#### قال, عمرو بن معدیکرب

يُوَّرِّ قُني وأصحابي هُجُوعُ فأسمَعَ وأتلأبَّ بنا مليعُ لأبوال البغال بها وقيعُ يَعُلُّ بعينيها عنْدي شَفيعُ يُسَفُّ بحيثُ تَبتَدرُ الدُمُوعُ نُواعمَ في أسرَّتهَا الرُدُوعُ وتُعجبُني المَحاجرُ والفُرُوعُ ترَى بَرَداً ألح به الصقيع يُفَضُّ عليه رُمَّانٌ يَنيعُ وتَقْدَحُ صَحْفةً فيهَا نَقيعُ بجُدَّتها كَمَا أَحْمَرَّ النَّجيعُ تَفَرَّغَ لمَّتى شَيبٌ فَظيعُ شديدٌ أسرُهُ نَقَمٌ سريعُ يَضُوعُ جحاشَهُنَّ بمَا يُضيعُ فقالَ ألا ألا خَمسٌ رُتُوعُ وهاديَةٌ وَتاليةٌ زَمُوعُ فلمًّا مسَّ حالبَهُ القطيعُ

قوائمُ كُلُّها رَبدُّ سَطُوعُ يلُوحُ كأنَّهُ سَيفٌ صنيعُ كما يمشي بأقدُحه الخليعُ وهمٌ ما تُبلَّعُهُ الضلُوعُ

أمن ريحانة الداعي السميع يُنادي منْ براقشَ أو معين وقَدْ جاوزْنَ منْ غُمْدانَ داراً ورُبَّ مُحرِّش في جَنْب سَلْمَى كانَّ الأثمدَ الحاريَّ فيها و أبكار لَهَوْتُ بهنَّ حيناً أُمَشِّي حَوْلَها وأطرُفُ فيها إِذَا يَضحكُنَ أو يبسمنَ يَوماً كأنَّ علَى عوارضهنَّ راحاً ترَاها الدَهْرَ مُقترةً كباءً وصبغُ ثيابها في زَعفران وقدْ عَجبَتْ أُمامَةُ أَنْ رَأَتني وقد أغدُو يُدافعُني سَبُوحٌ وأحمرَةُ الهَجيرَة كُلُّ يوم فأرسلنا ربيئتنا فأوفى رباعية وقارحها وجحش فنَادَانَا أَنكُمْنُ أو نُبادى

أزن عشيه فأستعجلَته فأوفى عند أقصاهن شخص تراه حين يعثر في دماء أشاب الرأس أيام طوال

كأنَّ زُهاءَهَا رأسٌ صليعُ وخلّى بينهم إلا الوريع وشَرْخُ شبابهمْ إنْ لَمْ يُضيعُوا وهز المَشرَفيّة والوقُوعُ ترَى حكماتهمْ فيها رُقُوعُ وجاوز مُ إلى ما تستطيعُ سَمَا لَكَ أو سُمونتَ لهُ وَلُوعُ قليل الأنس ليسَ به كَتيعُ كأنَّ بياضَ لبَّته الصديعُ منْ الجنَّان سَربَخُهَا مَليعُ كأنَّ عظامَهَا الرُّخمُ الوُّقُوعُ عَلَى رُبَع يَرْعنَ ومَا يَريعُ شديدُ الظَعن مثْكالٌ جَزرُرعُ تحرَّى في الحنين وتستليعُ غَداةً تحمَّلَ الأنسُ الجَميعُ فَمَهْري إنْ سألْت به الرَفيعُ

وسوق كتيبة دلفَت لأأخري دنت وأستأجر الأوغال عنها فدًى لَهُمُ معاً عمي وخَالي وأسنادُ الأسنَّة نحو َ نحري فإنْ تَتُب النوائبُ آلَ عُصمْ إِذَا لَمْ تستطعْ شيئاً فدَعهُ وصلْهُ بالزماع فكُلُّ أمر فكم من غائط من دُونَ سلَمي به السر ْحانُ مُفترشاً يديه وأرض قَد قطعت بها الهواهي تراجيف المطي بحافتيه لعمر ُكَ ما ثَلاثٌ حائماتٌ ونابٌ مَا يَعيشُ لَهَا حُوارٌ سد يسٌ نضَّجَتْهُ بعدَ حَمْل بأوجَعَ لوعَةً منِّي ووَجداً فإمَّا كنْت سائلَةً بمَهْري

### قال, قيس بن الخطيم

ماذا عليهم لو أنّهم وقفوا ريث يُضحَي جماله السلف ريث يُضحَي جماله السلف الددل عروب يسوءها الخلف قصد فلا جبلة ولا قضف كأنما شف وجهها نزف للخلل الخالق ألا يُكنها سدَف

ردَّ الخليطُ الجمالَ فانصرَفُوا لوْ وقَفُوا ساعةً نُسَائِلُهُمْ فيهمْ لعُوبُ العشاء آنسةُ بينَ شُكُولِ النساء خلْفَتُهَا تعترِقُ الطَرْف وهي لاهيةً قضي لها اللهُ حيْنَ صوَرَها

قامَتْ رُويْداً تكادُ تَنْغَرفُ تتامُ عَنْ كَبْرِ شأنهَا فإذَا كأنَّهَا خُوظُ بِانَة قَصِفُ حَور اءُ جيداءُ يُستَضاءُ بها الرَمْل إلى السَهل دُونَهُ الجُرُفُ تمشي كَمَشْي الزهراء في دَمث وهو بَفيها ذُو لَذَّة طَرفُ و لا يَغثُّ الحديثُ مَا نطقَتْ و هو َ إِذَا مَا تَكَلَّمَتْ أُنُفُ تخْزُنُهُ وهو مُشتَهي حَسنَ هَزِلَى جَراد أجوازَهُ خُلُفُ كأنَّ لبَّاتها تضمَّنُهَا الغوَّاصُ يَجْلُو عنْ وجههَا صدف كأنَّها دُرَّةُ أحاطَ بِهَا عُذ رَةَ حَيثُ انصرفْت وانصرَفُوا يا رَبِّ لا تُبْعدَن ديار بني جُلِّلَ منْ يُمنة لهَا خُنُفُ والله ذي المسجد الحرام وما قَدْ شَفَّ منِّي الأحشاءُ والشَّغَفُ إنِّي لأهواك غيرَ كاذ بَة دار قريب من حيث يُخْتَلفُ بلْ ليتَ أَهْلَى وأهلَ أَثْلَةَ في أَمْسَى ومنْ دُونَ أهله سَرفُ هيهات من أهلُهُ بيثربَ قدْ

خط م أنف أنف الأعداء من ضيم خطّة نكف الأعداء من ضيم خطّة نكف الكبادئا من ورَائِهم تجف وفائي نا هامه م بها عنف حنّت إلينا الأر حام والصحف بين ذراها مخازف دلف سود الغواشي كأنها عرف عن شأوكم والحراب تختلف مئو في عيظ عروقه تكف

أبلغ بني جَحْجَبَى وقُومَهُمُ
وأَنَّنَا دُونَ مَا يَسُوءَهُمُ
إِنَّا ولو قَدِّمُوا الَّذِي عَلَمُوا
إِنَّا ولو قَدِّمُوا الَّذي عَلمُوا
نَفْلي بحدِّ الصفيح هامَهُمُ
لمَّا بَدَت عُد وةً وجُوهُهُمُ
لنَا بآجامنا وحوز تِتا
يذُبُ عَنْهُنَ ساهِرٌ مَصعً
كَفِيلُنَا للمُقَدِّمِينَ قِفُوا
يَتَبَعُ آثارَهَا إِذَا اخْتُلَجَتْ

قال, الممزق العبدي

ومَنْ يَلْقَ ما لاقَيْتُ لا بَدَّ يَأْرَقِ

أرقْتُ فَلَمْ تَخْدَعْ بِعَينِيَّ سِنَةٌ

كمَا تَعْتَري الأهوالُ رَأْسَ المُطَلَّق إلَى واحد منْ غير سُخط مُفَرق تَهاويلَ منْ أجلاد هرٍّ مُعَلَّق نوادي رَحاً رضاحة لمْ تُدَقَّق مَلاثُ عَرُوس أوْ ملاذعُ أزروق عَرَى ذي ثَلاث لمْ تَكُنْ قَبلُ تَلْتَقي نسيفاً كَأْفحُوص القطاة المُطرِّق وباتت بقاعكادئ النبت سَمْلَق ولو ظل في أوصالها العل يرتقي إليكَ ابنَ مَاءِ المُزنِ وابنَ مُحَرِّق وغَرْبُ نَداً منْ عُروَة الغزِّ يَستَقِي ومهمًا تضع من باطل الأيلكيَّق وإنْ يَخرُقُوا بالأمر تَفضئلْ وَتَفُرق عَلَى غَيْرِ إجرام بريقي مُشرِّقِي وإلا فَأدر كُني ولمَّا أُمَزَّق وإلا تداركني من البحر أغْرَق وإنْ يُعمنُوا مُستَحقبي الحرب أعْرَق كَفَلْتُ عليهمْ والكفالةُ تَعْتَقي ولا يقلبَ الأعداءَ منه بمعبق

تَبيْتُ الهمُومُ الطارقاتُ يَعُدْنَني ونَاجية عَدَّيْتُ منْ عنْد ماجد ترَاأَى وتَرأَى عنْدَ مَعقد غَرزهَا كأنَّ حَصَى المَعزاء عندَ فُروجها كأنَّ نضيحَ البول من قَبل حاذها وقدْ ضَمُرَتْ حتَّى التَّقَى منْ نُسُوعهَا وقدْ تَخذَتْ رجلي لَدَى جَنْب غرزها أنيخَت بجوِّ يصر خُ الديكُ عندَهَا تناخ طليعاً ما تراع من الشذا ترُوحُ وتَغدُو مَا يُحَلُّ وضيُنهَا عَلُوتُمْ ملُوكَ الناس في المجد والتُقَى و أُنْتَ عمُودُ الدين مهمًا تَقُلُ يُقَلُ وإنْ يجْيُبُوا تَشْجُعْ وإنْ يبخَلُوا تَجُدْ أحَقاً أبينت اللّعن أنَّ ابنَ فَر ْتَنَا فإنْ كُنْتُ مَأْكُو لا فكُنْ خير آكل أَكلَّفْتَنِي أَدُواءَ قوم تركْتُهُمْ فإنْ يُتهمُوا أنْجدْ خلافاً عليهمُ فلا أناً مَو لأهم ولا في صحيفة وظَنِّي بِهِ أَلَّا يُكَدِّرَ نِعمَةً ۗ

#### وقال, خفاف بن ندبة

الَّا طَرَقَتْ أسماءُ في غير مطرق سَرَتْ كُلَّ واد دُونَ رَهوَةَ دافع تجاوزَتْ الأعراضَ حتَّى توسّنتْ

وأنَّي إذا حَلَّتْ بنَجرانَ نلتَقِي وجَلدانَ أو كرم بِليَّةَ مُحدِقِ وسادي بباب دُونَ جلْدانَ مُغلَق

ولمْ أرهَا إلا تعلَّةَ ساعَة

بغُرِّ الثنايَا خُيِّفَ الظَّلْمُ بَينَهَا

وسُنَّة رئم بالجُنينَة مُؤنق عَلَى ساجر أو نظرةً بالمُشرَّق

وكانَ المُحاقُ موعداً للتَّفَرُّق وَمَنْ يَلْقَ يَوماً جدَّةَ الحُب يُخْلق ووَجْهاً متَى يَحْلُلْ لهُ الطيبُ يُشْرِق و لاحَ بياضُ الشيب في كُلِّ مَفرقي وبُدِّلتُ منهُ سَحقَ آخرَ مُخلَق كرام وأبطال لدَي كُلِّ مَأزق وقدْ ذَمَّ قَبلي ليلَ آخرَ مُطْرق عشاش بمنجاة القوائم خيفًق لهَا سَنَنَّ كالا تُحمى المُخرَّق كَنبيباً ولو لا طعنتي لمْ تُطَلَّق شهدت بمد أوك المعاقم محنق سليمُ الشَّطَا في مُكرَبات المُطبَّق نبيل يُساوى بالطِّراف المُروَّق جَرَى وَهُو مودُوعٌ وواعدُ مصدق وباعَ كبوع الشادن المُتَطَلِّق

وحيثُ الجميعُ الحاسبونَ براكس بوَجِّ ومَا بَالي بوَجِّ وبَالُها و أبدَي شُهُورُ الحجِّ منْهَا مَحَاسناً فإمَّا تريني أقصر اليومَ باطلي وزايَلَني ريقُ الشباب وطَلُّهُ فعثرَةَ مولاً قدْ نعشتُ وأُسرة وحرَّةً صاد قدْ نَضَحْتُ بشَرْبَة ونهب كجُمَّاع الثُررَيَّا حوَيْتُهُ ومعشوقَة طلقْتُها بمُرشَّة فباتَتْ سليباً من أناس تُحبُّهُمْ وخيل تَعَادَى لا هَوَادَةَ بينهَا طويل عُظام غير حاف نما به بصير بأطراف الحداب مقلص إِذَا مَا استحمَّتْ أرضئهُ من سَمَائه ومدَّ الشمالُ طُعنَهُ في عنانه

### قال أيضا

ومَرقَبَة يزلُّ عنهَا حمامُها تبيت عتاق الطير في رقباتها ربأتُ وَحُرْجُوج جَهَدْتُ رَوَاحَها تَبيتُ إلى عدِّ تَقادَمَ عَهدُهُ كأنَّ محافير السباع حياضيهُ

نَعامَتُهَا مَنْها بضاح مُزَلَّقِ كطُرَّة بيت الفارسيِّ المُعلَّق عَلَى لاحب مثل الحصير المُشَقَّق فَطَبَّقَهُ حَرُّ النهار بَغَلَفَق لتعريسها جَنْبَ الإزاء المُمَزَّق

صراد إذا ما نارهُمْ لمْ تُحرَق يُضيءُ حبياً في ذُرى مُتالِق فقد أره هَقت قيعانه كُلَّ مُرهَق وبالله مثل النعام المُعلَق رباباً له مثل النعام المُعلَق رباب له مثل النعام المُوسَق وعُوذا مطافيلاً بأمعز مَشْرُق يُصفق في قيعانها كُلَّ مَصفق يعار له والوديان بمودق يعار له والوديان بمودق رجال دعاها مستضيف لموسق يمر عُثاءً تحت عار مُطبق فراخ العُقاب بالحقاء المُحلق

مُعرَّس ركب قافلين بصرة فدعْ ذَا ولكنْ هلْ تَرَى ضوء بارق علا الأكم منه وابل بعد وابل يجرُ بأكتاف البحار إلى الملا يجرُ بأكتاف البحار إلى الملا إذَا قُلت تَرهاه الرياحُ د نَا لَهُ كأنَ الحُداة والمشايع وسطه أسال سَفا يعلُو العضاة غُتَاؤُهُ فجادَ شَرورَي فالستارَ فأصبحَتْ فجادَ شَرورَي فالستارَ فأصبحَتْ كأنَ الضبابَ بالصحَدارَى عَشيَّة لهُ حدَبٌ يستخرِجُ الذئبَ كارها ليشقُ الحدابَ بالصحَارَى وينتَحي يشقُ الحدابَ بالصحاري وينتَحي

#### قال, سلامة بن جندل

لِمَنْ طَلَلٌ مِثْلُ الكتابِ المُنمَّقِ أَكَبَّ عليهِ كاتبٌ بدواتِهِ لأسماءَ إذْ تهوَى وصالَكَ إنَّها

خَلا عهدُهُ بينَ الصُليبِ فَمُطْرِقِ وحادِثُهُ في حِدَّةِ العينِ مُهرِقُ كَذِي جُدَّةٍ مِنْ وحشِ صاحَةَ مُرشقِ

لهُ بقر ار الصلب بقلٌ يأسنهُ وقفْت بها ما إنْ تبينُ لسائلِ فبت كأن الكأس طال أعتيادُها كريح ذكي المسك بالليل ريحه وما ذَا تبكي من رسوم محيلة الاهل أتت أنباؤنا أهل مأرب باناً منعنا بالفروق نساءنا تبلغهُمْ عيس الركاب وشؤمها

وإنْ يتقدَّمْ بالدكادكِ يأنق وهلْ تفقه الصممُّ الخوالدُ مَنْطقِي علىَ بصاف من رحيقٍ مروققِ يُصفَّقُ في إبريقِ جَعد مُنطَق يُصفَّقُ في إبريقِ جَعد مُنطَق خَلاء كسَحقِ اليُمنة المُتمزِّقِ كمَا قدْ أتت أهلَ الدَبَا والخور ْنق ونحن قتلنا من أتانا بملزق فريقي معدً من تهام ومعرق

ومَلحَقُنا بالعارض المُتَألق على الهام منَّا قَيْضُ بيض مُغَلَّق غداةً لقيناهم بجأواء فيلق بنهْي القذاف أو بنهي مُخَفِّق منَ الطّعن حتَّى أزمعُوا بتقرُّق بحيثُ التقينا من أكف وأسوُق أَفاءَتْ عليهمْ غبيَةٌ ذاتُ مصدَق هوى جنوب في يبيس مُحَرَّق ولمْ ينجُ إلا كُلُّ جرداءَ خيفَق نُزُوَّ الغزال الشادن المُتطلِّق وسابغةً كأنَّها مَثْنُ خرْنق كحبِّ الجَنا منْ أُبلُم مُتَفَلِّق ومَنْ يكُ عُرْياناً يُوايلْ فَيُشْفَق ومَنْ لا يُغالُوا بالرَهائن يُنْفق مَتَى يأتهَا الأنباءُ تحمش وتلحق وفيناً فراسٌ عانياً غَيْرَ مُطْلَق إلى جعفر سربالُهُ لمْ يُخرَّق وَطَعْن كأفواه المَزَاد المُفتُّق ولكنُّهَا بَحر "بصحراء فَيْهَق مَتَى مَا يَخُصنها ماهر اللُّجِّ يَغرق سبقناً به إذْ يرتقُونَ ونَرتقى بها نَتَأيَّي كُلُّ شأن ومَفرق إذًا اعتقرَت أقدامُنا عندَ مأزق وقولُ فراس هاجَ فعْلي وَمَنْطقي

وموقفُنا في غير دار نأيَّة إِذَا مَا عَلُونا ظَهرَنعل كأنَّمَا منَ الخمس إذُ جاءوا النينا بجَمْعهمْ كأنَّ النَّعامَ باضَ فوقَ رُءوسهمْ ضَمنًا عليهمْ حافتيهمْ بصادق كأنَّ مُنَاخاً من فَتُوت ومَنز لاً كأنَّهُمُ كانُوا ظباءً بصفْصَف كأنَّ اختلاسَ المشرَفيِّ رؤسهُمْ لدُنْ غُدوةً حتَّى أتى الليلُ دونَهُمْ ومستوعب في الجراي فضل عنانكُم ا فالقوا النا أرسانَ كُلِّ نجيَّة مُداخَلَة منْ نسج داوودَ شُكُّهَا فمَنْ يَكُ ذَا ثوب تتله وماحنا ومَنْ يدَّعُوا فينَا يُعَالَجْ نسيئَةً وأمُّ بُجيْر في نَمَارِقَ بينَنَا تركْناً بُجيراً حيثُ ما كانَ جَدَّهُ ولو لا جَنانُ الليل مَا آبَ عامرٌ بضرَ ب تظلُ الطير ُ فيه جو انحاً فعز َّتُنَا ليسَت بشعب بحَّرة يُقمِّصُ بالبُوصيِّ فيه غواربً ومجْدُ معدِّ كانَ فوقَ علائه إِذَا الْهُندُو انيّاتُ كُنَّ عصيّنَا نُجَلِّي مصاعاً بالسيُوف وُجُوهَنا فَخَرْتُمْ علَيْنَا أنْ طردْتُمْ فوارساً

عجلْتُمْ علينا حُجَّتينِ عليكُمُ هوَ الجابرُ العظمَ الكسيرَ ومَا يَشأُ

هوَ المُد خِلُ النَّعْمانَ بيتاً سماؤُهُ وبعدَ مُصابِ المُزنِ كانَ يسوسُهُ لهُ فحمةٌ ذفراءُ تنفي عد وَّهُ

ومَا يَشَأِ الرحمنُ يعقد ويُطلقِ مِنَ الأمرِ يجمَع بينَهُ ويُفَرِّق

صُدُورُ الفُيُولِ بَعْدَ بيتٍ مُسَردَقِ ومَالِ مَعَدِّ بعدَ مالِ مُحَرِّقِ كمنْكبِ ضاحٍ مِنْ غمامةٍ مَشْرِقِ

# قال, ذو الخرق الطهوي

هَزْلَي عَجَافاً عَلَيْهَا الريشُ والورَقُ ممَّا تُلاقي وَشَرُّ العيشةِ الرمَقُ في الجَد ب لا خفَّةٌ فينا ولا نزرَقُ نمارِسُ العيدَ حتَّى يَنبُتَ الورَقُ لمَّارَأَتْ اللِي جاءَتْ حَلُوبَتُهَا قَالَتْ أَلا تَبتَغي مَالاً تَعيشُ به فيئي اللِيكِ فإنَّا معشَرٌ صُئبُرٌ النَّا وَرَقاً

# قال, المفضل النكري

فنيَّتَا ونيتُهُمْ فَرِيقُ يَجُرُ عَلَى المَهَاوِي مَا يَلِيقُ وأنْتَ لِذكرِهَا طَرِبٌ مَشُوقُ مُبتَّلةً لهَا خَلْقٌ أَنِيقُ وتَحْدِجُهُ كما حُدِجَ المُطيِقُ ببطنِ أثالَ ضاحيةً نَسُوقُ ببطنِ أثالَ ضاحيةً نَسُوقُ خصوصاً يومَ كُسُ القومِ رؤوقُ علَى العزاءِ إذْ بَلغَ المضيقُ دراكاً بعدَ ما كادَت ْ تحيقُ وبعضهُمُ علَى بعض حنيقُ كَسيل العرض ضاق به الطريق الم تر أن جيرتا استقلوا فدمعي لؤلؤ سلس عراه فدمعي لؤلؤ سلس عراه عدت ما دُمْت إذ شحطت سليم فود عها وإن كانت أناة فود عها وإن كانت أناة فإنك لو رأيت عداة جئنا فداء خالتي لبني حيي فداء خالتي لبني حيي فم صبروا وصبر هُم تليد وهم دفعوا المنيّة فاستقلّت تلاقينا بعينة ذي طريف فجاءوا عارضاً برداً وجئنا

وقُلْنَا اليومَ ما تَقضي الحُقُوقُ تعضُّ به الحَنَاجِرُ والحُلُوقُ تُلقِّيه شآميةٌ خَريقُ كَبَا ليديه إلَّا فيه فُوقُ سنانُ الموت أو قَرْنٌ مَحيقُ وكانَ النبعُ منبتُهُ وَتَيقُ أَضر المِن يُجَمِّعُ أَوْ يَسوقُ ومنهُمْ منْ أضبجَّ به الفُروقُ وأَفْنَاءُ العُمُور بهَا شَقيقُ مَقيلَ الهام كَلُّ مَا يَذوقُ وَخاطى الجَلزِ تعلَبُهُ دَميقُ هَزيز أباءة فيها خَريق بنان فتى وجُمجُمة فليق بذي الطرَوْفاء منطقه شهيق أ من الفتيان مبسمه رقيق المنافقة فراحَتْ كلُّهَا تَئقٌ يَفوقُ وللغربان من شبع نَغيقُ نساءً مَا يَسوغُ لهُنَّ ريقُ فَقَدْ صَحَلَتْ منْ النَّوح الحُلُوقُ

فَخَرَّ كَأَنَّ لَمَّتَهُ العُذُوقُ فَخَرَّ كَأَنَّهُ سيفٌ دَلُووُقُ كَرِيماً لَمْ تُؤشِّبهُ العُرُوقُ فَقَدْ أُوْدَتْ بِتْعَلَبَةَ العُلُوقُ

مشَيْنَا شطرَهُمْ ومشوا الْينا رَميْنَا في وجوههمُ برشْق كأنَّ النَّبِلَ بينهُمُ جَر ادًّ وَبَسْلُ إِنْ تَرَى فيهمُ كَميًّا يُهَز ْهِزُ صعدَةً جرداءَ فيها وجدْنَا السُدَّ رخراخاً ضعيفاً لقينًا الجهْمَ تُعلّبَةً بْنَ سَيْر لدَى اللَّاعلام منْ تلَّعات طفل فَخُوطٌ من بني عمرو بن عَوف فألفينا الرماح كأن صربا وجاور ْنَا المَنُونَ بغير نكس كأنَّ هزيزَنا يومَ التقَيْنَا بكَل قرارة وبكُلِّ ريع وكمْ منْ سيد مناً ومنْهُمْ بكُلِّ مَجالة غادَرْتُ حزقاً فأشبَعْنَا السباعَ واشبعُوهَا تركْنا العُرحَ عاكفَةً عليهمْ فأبكينا نساءَهُمُ وأبكُوا يُجاوبنَ النياحَ بكُلِّ فَجْر

قَتَلَنَا الحارثَ الوضَّاحَ فيهِمْ أصابَتْهُ رماحُ بني حُيئً وقدْ قتلُوا به منَّا غُلاماً وسائلة بثعلبَة بن سير

وافلتْنَا ابْنَ قُرَّانٍ جَرِيضاً تشُقُّ الأرضَ شَائلَةَ الذُنابَا فلمَّا استيقَنُوا بالصبر منَّا فأبقيْنَا ولو شئنا تركناً وأنعمنا وابأسنا عليهمْ

تَمُرَّ بهِ مُسَاعَفَةً خَزُوُقُ وهاديها كأنْ جذْعٌ سَحُوُقُ تذكَّرَت العشائر والحزيق لُجْيماً لاتقُودُ ولا تَسُوق لَنَا في كُلِّ أبيات طَليقُ

#### قال, طرفة بن العبد

ألا هَلْ لنَا أهلٌ سُئلْت كذلك ألا ربُ دَارِك ألا ربُ دَارِك بينة سُوء هالكا أو كَهالك لدَى صدَفي كالحنيَّة بارك

لاغَرُو َ إِلَّلا جارتي وسُؤالَهَا تُعيِّرُني طوفي البلادَ ورحلَتي ظَلِلتُ بذي الأرطَى فُويْقَ مُثَقَّبٍ يَرُدُ عَلَيَّ الريحُ ثوبي قاعداً

# قال, ضابئ بن الحارث بن أرطاة البرجمي

أبَى باللوَى فالنيرِ أَنْ يَتَحوَّلا لسائلها عَنْ أَهلها لا تَغيَّلا ولا أَنْ تُبينَ الدارُ شَيئاً فأسئلا بها والمنى كانت أضل وأجهلا تبنَّى حمامٌ بينها مُتَظلًلا تبنَّى حمامٌ بينها مُتَظلًلا أَتُوْا داعِياً لله عَمَّ وخَلَّلا كراماً يَفُكُونَ الأسيرَ المُكبَّلا تجلل أعلاها مُلاءً مُفصيًلا تخلل بها القعقاع غارب أجزلا تخال بها القعقاع غارب أجزلا من القوم إلا من مضى وتوكلا ومن خوف هاديهمْ وما قدْ تَحمَّلا ومن بجوز الفلاة بربريًا مُجلًلا

غَشيتُ لِلَيلَى رَسْمَ دارٍ ومَنْزِلاً تكادُ مغانيها تقولُ مَنَ البِلا وقفتُ بها لا قاضياً ليْ حَاجةً سوَى أنَّنِي قدْ قُلتُ يا ليْتَ أَهْلَها بكَيْتَ ومَا يُبكيكَ مِنْ رسم دمنة عهدْتُ بها الحيَّ الجميعَ فأصبحُوا عهدتُ بها الحيَّ الجميعَ فأصبحُوا عهدتُ بها قتيانَ حرب وشتوة عهدتُ بها فتيانَ حرب وشتوة وكمْ دُونَ ليلَى مِنْ فلاةً كأنَّما مهامه تيه مِنْ عُنيزَة أصبحتْ مُخنَّقَة لا يُهتَدَى بِفَلاتِها مُخنَقَة لا يُهتَدَى بِفَلاتِها يُهالُ بها ركبُ الفلاة مِنَ الرَدَى يُهالُ بها ركبُ الفلاة مِنَ الرَدَى إِذَا جالَ فيها الثورُ شبَّهَتَ شخصة فيها الثورُ شبَّهتَ شخصة فيها الثورُ شبَهتَ شخصة فيها الثورُ شبَهتَ شخصة فيها الثورُ شبَّهتَ شخصة فيها الثورُ شبَهيتَ شخصة فيها الثورُ شبَّهتَ شخصة فيها الثورُ شبَّهتَ شخصة فيها الثورُ شبَّهتَ شخصة فيها الثورُ شبَهتَ شيها فيها الثور أَهي المنائية فيها الثور أَهي المنائية في الثور أَهي المنائية فيها الثور أَهي المنائية فيها الثور أَهي المنائية فيها الثور أَهي المنائية في المنائية في المنائية فيها المنائية في المنائية ف

إِذَا الآلُ بالبيدِ البَسَابِسِ هَرُولًا بِهَا العِيسَ إِلَا جِلْدَهَا مُتَقَلِّلًا بِهَا العِيسَ إِلَا جِلْدَهَا مُتَقَلِّلًا إِذَا البيدُ هَمَّتْ بالضُحَى أَنْ تَغُولًا تَهاويلَ هُرِّ أَوْ تهاويلَ أَخْيلًا إِذَا مَا غَدَتْ دفواءَ في المَشي عَيِهَلا إِذَا مَا غَدَتْ دفواءَ في المَشي عَيِهَلا إِذَا هِي هَمَّتْ يومَ ريحٍ لتُرْسَلا إِذَا واكفُ الذفرَى على الليتِ شَلْشَلا إِذَا واكفُ الذفرَى على الليتِ شَلْشَلا فِنيقٌ تَنَاهَى عَنْ رحالٍ فأرقلا فَرَقلا هُجَفٌ أَبُو ْ رِأَلَيْنِ ريعَ فأجْفَلا هُجَفٌ أَبُو ْ رِأَلَيْنِ ريعَ فأجْفَلا

تُقطِّعُ جُونيَّ القَطَا دُونَ مائِهَا إِذَا حانَ فيهَا وقعةُ الركبِ لَمْ تَجِدْ قطعْتُ إلي معرُوفِها مُنكراتِها قطعْتُ إلي معرُوفِها مُنكراتِها بأدماءَ حُرْجُوجٍ كأنَّ بِدَفِّهَا تدافَعُ في ثني الجديلِ وتَنْتَحي تدافعَ عَسَّانية وسطَ لُجَّةٍ كأنَّ بهًا شيْطَانةً مِنْ نجَائِهَا كأنَّ بهًا شيْطَانةً مِنْ نجَائِهَا وتُصبحُ عَنْ غبِّ السُرَى فكأنَّها وتتُجو إِذَا زَالَ النهارُ كمَا نَجَا

أحمَّ الشورى فرداً بأجماد حوه ملا لدُنْ غُدوةً حتَّى يَرو حَ مؤصلًا الدُنْ غُدوةً حتَّى يَرو حَ مؤصلًا الله أجبُل منها و جاوز أجبُلا شآمية تُذ رِي الجُمان المُفصلًا الشدَّ أذى منها عليه وأطولا المي نقح من ضائن الرمل أهيلا أسف صلا نار فأصبح أكحلا أخو قنص يُشلي عطافاً وأجبُلا أراد ليلقاهُنَّ بالشر أولا يعاسيب صيف إثرة إذ تمهالا إلى الله زائفي أنْ يكر فيقبلا كريم عليه كبرياء فأقبلا كريم عليه كبرياء فأقبلا كريم عليه كبرياء فأقبلا ميلاح أخي هيجاً أرق وأعدلا وقد عل من أجوافهن وأنهلا وقد عل من أجوافهن وأنهلا

كأنّي كسو ث الرحل أخنس ناشطاً ورعامن دخوليها أعاعاً فراقه فصعد في وعسائها ثمّت أنتمي فبات إلى أرطاة حقف تأفّه فبات إلى أرطاة حقف تأفّه توابل من وطفاء لم ير ليلة وبات وبات الساريات يضفنه شديد سواد الحاجبين كأنّما فصبّحه عند الشروق غديّة فما رأى ألّا يُحاولن غيره فجال على وحشيه وكأنها وكرّ كما كرّ الحواري يبتغي وكرّ وما أدركنه غير أنه يهر سالحاً لم ير الناس مثله فمارسَها حتى إذا احمر وقه فمارسَها حتى إذا احمر وقه فمارسَها حتى إذا احمر وقه

سِقاطَ حَديدِ القينِ أَخُولَ أَخُولًا بِأَطْرِ افْ مَدربَينِ حَتَّى تَقَلَّلًا نَضَا غمدَةُ عنهُ وأعطاهُ صيقلًا إذا ما أرادَ البُعدَ منها تَمَهَّلًا

يُساقط عنهُ رَوقُهُ ضارِياتها فظلَّ سَرَاةَ اليومِ يَطعنُ ظلَّهُ وراحَ كسيفِ الحميرَيِّ بكفه و آبَ عزيز النفسِ مانع لحمه

# قال, صخير بن عمير التيمي

قالَتْ أراهُ مُملقاً لا شيء له الله قالَتْ أراهُ دَالفاً قدْ دُنْى لَهْ وقبلُ إِذْ نحنُ عَلى المُضلضلَةُ وأنَّا في الضراب قيلانُ القُلَهُ ورَحماً عند اللقاح مُقفلَه المناهام إمَّا ترينني للوقار والعلَّةُ وتارَةً أنبُثُ نَبث النَقتَلَة النَقتَلَة ا وهَلْ عَلَمت فُحَشَاءَ جَهلَهُ منْ كُلِّ ماء آجن وسَمَلَهُ وهَلْ عَلَمت يا قُفَيَّ التَّنْفُلهُ وغَضنَ الضبِّ وليط الجُعلَه الجُعلَه المُعلَه المُعلَه المُعلَه المُعلَم المُعلم المعلم ال أنِّي أفئتُ المأدةَ المُؤبَّلَهُ ولَمْ أضعْ ما يَنْبَغي أَنْ أَفْعَلَهُ وأنتجُ العَيْرِ انَّةَ السَجْلَلَهُ على غشاش دَهَش وعَجْلَهُ وصدق الفيل الجبان وهله

تهزَأُ منْى أختُ آل طيسلَهُ وهزيَّتْ منِّي بنْتُ موعَلَهْ وأنت لا جنبت تبريح الولَهُ الست أيَّامَ حللنا الأعزلَة مثل الأتان نصفاً جَنعْدلَهُ أبقَى الزمانُ منك ناباً نَهبَلَهُ ومُضغَةً باللوم سَحًّا مُبهلَهُ قارَبْتُ أمشى الفَنجَلَى والقعولَهُ خَزَعلة الضبعان راح الهنبلَة ممغُوثَةً أعراضُهُمُ مُمَرطَلَهُ كَمَا تُماثُ في الهنات الثَملَهُ ومرسن العجل وساق الحَجَلَهُ وكشَّةَ الأفعَى ونفخَ الأصلَهُ ثُمَ أَفنُتُ بعدَهَا مُستَقبلَهُ وأفعَلُ العارفَ قبلَ المسألَهُ وأطعَنُ السَحْسَاحَةَ المُشَلَشلُه إذا أطاش الطغى ايدى البعله

منْ حيثُ عَمَّتْ عنْ سواء المَقْتَلَهُ

أقصدتُها فلمْ أجزهاً أنْمُلَهُ

# وأطعَنُ الخدْباءَ ذاتَ الرعلَهُ وهَلْ عَلَمْت بِيَننَا للْأُولَهُ

# ترُدُّ في وجه الطبيب نَثَلَهُ شُربَةً منْ غَيْرنا أو أُكَلَهُ

### قال, امرؤ القيس

لِفِتَكَ لأمينِ علَى نابِلِ
أو كقطاً كاظمة الناهلِ
عن شربهم في شُغُلٍ شاغلِ
إثماً من الله ولا واغل

نطعنهُمْ سُلْكَي ومَخلُوجَةً إِذْ هي أقساطٌ كرجِلِ الدَبَا حلَّتْ لي الخمرُ وكنتُ امرءًا فاليومَ أشرَبْ غيرَ مُستَحقِبٍ

#### قال, الحارث بن عباد

لقحت حرث والل عن حبالي ه و إن ي بحر ها اليوم صال ط كُليب تزاجروا عن ضلال

قرِّبًا مربَطَ النَعامةِ منِّي لمْ أَكُنْ مِنْ جُناتِها عَلْمَ اللَّ لا بُجَيْرٌ أُغنى قَبِيلاً وَلا رَهْ

### قال, كعب بن سعد الغنوي

وما لَوْمُ مِثْلِي باطِلاً بِجَميلِ
تُساقُ لِغَبْراءِ المَقامِ دَحُولِ
ولسْت لَميت هالك بوصيلِ
مُرامي تَغتالُ الرجالَ بِغُولِ
يَجُوبُ ويغشَى هَوْلَ كُلِّ سبيلِ
للي غير أَدْنى موضع لمقيلِ
قُعُودي و لا يُدنى الوفاة رَحيلي
عمامي لوْ أَنَّ النفسَ غيرُ عَجُولِ
علَى وما عَذّالَة بِعَقُولِ

لَقَدْ أغضبتني أمُّ قيسٍ تَلُومُنِي تقولُ أَلا يا اسْتَبْقِ نفسكَ لا تكُنْ كَمُلْقَى عظامٍ أو كمهلَك سالمٍ كَمُلْقَى عظامٍ أو كمهلَك سالمٍ أراك امرءً ترمي بنفسكَ عامداً ومَنْ لا يَزِلْ يُرجى بغيب إيابُهُ علَى فَلَت يُوشِكْ رَدىً أنْ يُصيبَهُ علَى فَلَت يُوشِكْ رَدىً أنْ يُصيبَهُ الله تعلَمي الا يُراخي منيَّتي مع القدر الموقوف حتَّى يُصيبني مع القدر الموقوف حتَّى يُصيبني فانك والموت الذي ترهبينه فانك والموت الذي ترهبينه كداعي هديل لا يُجَاب إذا دعا

مُحافظَةً بيني وبينَ زَميلي لأُوثر في زادي علي الكيلي لأنظُر قبل الليل أين نُزولي وقَدْ سَدَّ جوز الليل كُلّ سبيل ومَا ذاقَ طعمَ النوم غيرَ قليل صوار تدلُّى من سواء أميل فساطيط ركب بالفلاة نزؤول يَجدْ شهوات النفس غير قليل وما الكلمُ العَوراءُ لي بقبُول ويغضب منه صاحبي بقول وما كُلُّ يوم حلمه بأصيل أخًا الحلم ما لمْ يستعنْ بجَهُول أُميِّلُ غيظَ الصرد كُلَّ مَميل ومَا أَنَا عَنْ أسرارهمْ بسَوَل نَشاوَى وقد نبهتُهُمْ لرحيل

وذي ندَب دامي الأظل قسمته وزاد رفع تا الكف عنه عفافة وشخص دراًت الشمس عنه براحتي وشخص دراًت الشمس عنه براحتي ومنشق أعطاف القميص دعوته فقلت له قد طال نومك فأرتحل سحيراً وأعجاز النجوم كأنها وقد شالت الجوزاء حتى كأنها ومن لاينل حتى يسد خلاله وعوراء قد قيلت فلم استمع لها وما أنا للشيء الذي ليس نافعي وأعرض عن مو لاي لو شئت سبتي وأدكر أيّام العشرة بعد ما ولست بمبد للرجال سريرتي وقوم يجرون الثياب كأنهم

بِذِي خُصلٍ صافي السَبيبِ رَجيلِ سماوَة جون مُجنح لأصيل

وعَافي الحَيَا طامِي الجمامِ وردتُهُ وقدْ نَفَّرَ الليلُ النهارَ وأُلبستْ

#### قال, حجل بن نضلة

عَنِّي فَلَسْتُ كَبَعضِ مَنْ يَنَقُوَّلُ لا طَائِشٌ رَعِشٌ و لا أَنَا أَعْزَلُ زَعْفٌ تَرُدُّ السيفَ وَهُو مُفَلَّلُ فيه سنانٌ كَالقُدَامَى منْجَلُ فيه سنانٌ كَالقُدَامَى منْجَلُ وكأنَّ مَتيه حصيرٌ مُرْملُ

أبلغْ مُعَاوية المُمزِّق آية البغْ مُعَاوية المُمزِّق آية الفي المُعزَّة واحد تحتي الأغرُّ وفوق جلدي نثرة ومُقارب الكعبيْن أسمر عاتر ومُهنَّد في مته حرْميَّة

# قال, عبد الله بن عنمة

غَدَاةَ أَضَرَّ بِالْحَسَنِ الْسَبِيلُ الْصَيلُ أَبِا الْصَهبَاءِ إِذْ جَنحَ الأصيلُ تَخُبُّ بِهِ عُذَافِرَةٌ ذَمُولُ تَخُبُّ بِهِ عُذَافِرَةٌ ذَمُولُ تُعارِضُهُ مُربَبَةٌ دَءُولُ تُعارِضُهُ مُربَبَةٌ دَءُولُ تُعارِضُهُ مُربَبَةٌ وَالْفُضُولُ وَحُكْمُكَ والنَشيطَةُ والْفُضُولُ وَحَكْمُكَ والنَشيطَةُ والْفُضُولُ وَحَكْمُكَ والنَشيطةُ والْفُضُولُ كَانَّ بُرينَهُ سَيفٌ صَقيلُ كَانَّ بُرينَهُ سَيفٌ صَقيلُ فَقَدْ فُجِعُوا وفَاتَهُمُ حَلِيلُ فَعَدُلُ الْمِيلُ الْمَا فصيلُ الْمَا فصيلُ وعرَّدَ عَنْ حَلِيلتِهِ الحَليلُ وعرَّدَ عَنْ حَلِيلتِهِ الحَليلُ وعرَّدَ عَنْ حَلِيلتِهِ الحَليلُ الْحَليلُ الْحَلِيلُ الْحَليلُ الْحُليلُ الْحَليلُ الْحَلِ

لأمِّ الأرضِ ويلٌ مَا أَجَنَّتُ نُقَسِّمُ مَالَهُ فِينَا وَنَدْعُوا أَجَدَّكَ لَنْ تَراهُ ولَنْ تَراهُ حَقِيبَةُ رحلهِ بَدَنٌ وسَرْجٌ حَقيبَةُ رحلهِ بَدَنٌ وسَرْجٌ إلى ميعاد أرْعَنَ مُكْفَهِرٍ للكَ المرباغُ منها والصفايا لقَدْ ضَمَنَتْ بَنُو بدر بنِ عمرو وخَرَّ عَلَى الألاءة لمْ يُوسَدْ فإنْ يَجْزَعْ عَلَيْهِ بَنُو أبيهِ فإنْ يَجْزَعْ عَلَيْهِ بَنُو أبيهِ بمطعام إذا الأشوال راحَتْ ومقدام إذا الأبطال حامتْ

# قال, علباء بن أريم ابن عوف من بني بكر بن وايل

وتر عم في جاراتها أن من ظلم سوى ما ترين في القذال من القدم سوى ما ترين في القذال من القدم كان ظبية تعطو إلي ناضر السلم فإن لم نناها لم تتمنا ولم تتم وتسمع جاراتي التألي والقسم أخو النكر حتى تقرعي السن من ندم وذو مرة في العسر واليسر والعدم يعذب عبدا ذي جلل وذي كرم ولا عند أذواد رتاع ولا غنم

ألا تلْكُمَا عرسي تصد بوجهها أبُونَا ولم أظلم بشيء علمته فيوماً تُوافينا بوجه مُقسَم ويَوماً تُريدُ مالنا مع مالها نبيت كأنّا في خصوم غرامة فقلت لها إلا تتاهى فانّني ليجتنبنك العيس حبسا عكومها وأي مليك من معد علمته أمن أجل كبش لم يكن عند قرية المن أجل كبش لم يكن عند قرية

يُمَشِّيْ كأن لاحي بالجزع غيْرة فو الله ما أدري وإنِّي لَصادق فو الله ما أدري وإنِّي لَصادق بصرُرْت به يو ما وقد كان صحبتي بذي حَطَب جزل وسهل لفائد وزندي عقار في السلاح وقادح وقال صحابي إنَّك اليوم كائن وقال صحابي إنَّك اليوم كائن

وقدر يُهاهِي بالكلابِ قُتَارُها أَخَذْتُ لدَينٍ مُطمئِنٍ صَحيفةً أَخَوَّفُ بالنُعمانِ حَتَّى كأَنَّمَا وَإِنَّ يَدَ النُعمانِ ليْسَتْ بِكَرَّةٍ لِسَنتَ بيكرَّةٍ ليَسْتَ ثيابَ المقت إنْ آبَ سَالِماً يُثِيرُ عَلَى التُرْبَ فَحْصاً برِجْلِهِ يُثِيرُ عَلَى التُرْبَ فَحْصاً برِجْلِهِ لَهُ اليَةً كأنَّهَا شَطُّ ناقَةٍ وقَطَّعْتُهُ باللَوْمِ حتَّى أطاعَني ورُحْنا على العبء المُعلَّق شلُوهُ وررُحْنا على العبء المُعلَّق شلُوهُ

موَاريثُ آبَائي وكانتْ تريكَةً

ويَعْلُو جرَ اللهِ مَ الْمَخَارِمِ وَالنَّاكُمْ أَمِنْ خَمَرٍ يَأْتِي الضَلالَ أَمْ أَتَّخَمْ مِنْ الجُوعِ إلا يَبْلُغُوا الرجمَ ملء جَمْ مِنْ الجُوعِ إلا يَبْلُغُوا الرجمَ ملء جَمْ وَمبراةِ غَزّاء يُقالُ لَهَا هُذَمْ إذَا شِئْتَ أُورَى قبلَ أَنْ يَبْلُغَ السَأَمْ عَلَيْنَا كَمَا عَفًا قُدَارٌ عَلَى إرَمْ عَلَى إرَمْ

إِذَا خَفَّ أَيسارُ المَسَامِيحِ واللَّحُمْ وَحَالَفْتُ فَيهَا كُلَّ مَنْ جَارَ أَوْ ظَلَمْ وَحَالَفْتُ فَيهَا كُلَّ مَنْ جَارَ أَوْ ظَلَمْ قَتَلْتُ لَهُ خَالاً كَرِيماً أَوْ ابْنَ عَمْ ولكِنْ سماءٌ تُمْطِرُ الوَبْلَ والديمْ ولكِنْ سماءٌ تُمْطِرُ الوَبْلَ والديمْ ولَمَا أَفْتُهُ أَوْ أَجَرَّ إلى الرَجَمْ وقدْ بلَغَ الذَلْقُ الشوارِبَ أَو نَحَمْ وقدْ بلَغَ الذَلْقُ الشوارِبَ أَو نَحَمْ أَيَحَ إِذَا مَا مُسَّ أَبهَرُهُ فَحَمْ وأَلْقَى علَي ظَهْرِ الحقيبَةِ أَوْ وجَمْ وأَكْرُعُهُ والرأسُ للذئب والرَخَمْ وأكرُعُهُ والرأسُ للذئب والرَخَمْ لآلِ قُدَارِ صاحبِ النُكْرِ والحُطَمْ لآلِ قُدَارِ صاحبِ النُكْرِ والحُطَمْ

# قال, المتلمس

تُعيِّرني أمّي رجالٌ ولنْ تَرى وَمَنْ يَكُ ذَا عِرْضِ كريمٍ فَلَمْ يصنُنْ وَهَلْ لِيَ أُمُّ غَيْرُهَا إِنْ تركْتُها أَحَارِثُ أَنَّا لُوْ تُساطُ دماؤنا أَمَّنْ قَلاً منْ نصر بُهْتَةَ خَلْتَني اللهُ عَرْضي عرضهُمْ

أَخَا كَرَمْ إِلَّا بانْ يَتَكَرَّمَا لَهُ حَسَباً كَانَ الْلَئيمَ المُذَمَّمَا لَهُ حَسَباً كَانَ الْلَئيمَ المُذَمَّما أبى الله إلَّا أنْ أكُونَ لها ابْنَما تزايلْنَ حَتَّى لا يَمَسَّ دمٌ دماً إلاَّ إنَّني منْهُمْ وإنْ كنْتُ أيْنَمَا كَذَى الأَنْف يَحْمي أَنْفَهُ أَنْ يُصلَّما

وما عُلِّم الإنسانُ إلَّا ليَعْلَما منَ الناسِ قومٌ يفْتنُونَ المُزنَّما أَقَمْنا لهُ منْ ميْلهِ فتقوَّما جعَلْتُ لهُمْ فُوق العرانينِ ميسما بكفً لهُ أخْرى فأصبَحَ أجْذَما بكفً لهُ أخْرى فأصبَحَ أجْذَما لهُ دَركاً في أنْ تبينا فأحْجَما مُساعاً لنابيهِ الشُجاعُ لَصمَمَا مُساعاً لنابيهِ الشُجاعُ لَصمَمَا فلا بُدَّ يوْماً للقُوى أنْ تُجَذَّما ولا بُدَّ يوْماً للقُوى أنْ تُجَذَّما وأجْلوَ عنْ ذي شبُهة أنْ يُقهما وتعَذْلُني في نصر زيدٍ فبئس ما وتعَدْلُني في نصر زيدٍ فبئس ما

لذي الحلْم قبل اليوم ما تُقْرَعُ العصا فإنَّ نصابي إنْ سألْت ومنصبي وكنًا إذا الجبَّارُ صعر خدَّهُ فلو غيرُ أخوالي أرادوا نقيصتي فلو غيرُ أخوالي أرادوا نقيصتي وما كنت إلَّا مثل قاطع كفه فلما استقاد الكف بالكف لم يجد فلما استقاد الكف بالكف لم يجد فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى إذا ما أديمُ القوم أنهجَهُ البلي الذا لم يزل حبل القرينين يلتوي وقد كنت أرجُو أن أكون لخلفكم وقد كنت أرجُو أن أكون لخلفكم لأ ورث بعدي سئنة يُهندى بها أرى عصماً في نصر بهنة دائباً

# قال, عوف بن عطية التيمي

هُما إيلان فيهما ما علمْتُمُ وإنْ شَنْتُمُ الْقَحْتَمُ ونتَجْتُمُ وإنْ كانَ عقْلاً فاعْقلوا لأخيكمُ جزيئتُ بني الأعْشَي مكانَ لبونِهِمْ

فأَدُّو هُما إنْ شئتُمُ أَنْ نُسَالما وإنْ شئتمُ عيناً بعين كما هما بنات المخاض والبكار المقاحما كرام المخاض واللقاح الروائما

جِمادَ خُفافٍ أو ورعت ذا جُماجِما وإن ورَدت ماء المُريرة آجِما سراتهُم والحاملين العَظائما ويغسل عن حُرِّ الأنوف الخواتما ولمَّا تكُن فيها الرباب عماعما فلست بهاجيهم وإن كنت لَائما

مهاريس لا تشكو الوُجوم ولَو ْ رَعَت ْ وتشْرب أسْآر الحياض تسوُفها فمن مُبْلغ تينما على نأي دارها عمدنت لأمر ير حض الذم عنكم أبى أكل أستاه المغازل ذمّني فأما الدقاق الأسؤة الضلع منهم

و لا زالَ مُعْطيهِمْ منَ الخيْرِ جازِمَا مثَبَّجَةً لاقتْ من الطيْرِ حائِما وصفْواءَ ريقَ فوْقَها الماءُ دائِما بودِّهم لا قرَّبَ الله ودَّهُمْ ولكنَّني أهْجُو صفي بْن ثابت وحضباً ظَوُوراً جَوْبُهُ خُلَّةُ استها

# قال, عمرو بن الأسود

فعصنى وضيَّعَهُ بذاتِ العُجْرُمِ أَوْ أَقْدمي يومَ الكَريهَة مُقْدَمي

ولقدْ أمرْتُ أخاكِ عمرًا أمْرَةً فاذَا أمرُتُك بعدها فتَبَيَّني

# قال, أبو الفضل الكناني

غَمر اتبها الأبطالُ غيْر تغَمْغُمِ كربٌ تساقط من خليج مفْعمِ وابْنَى ربيعة في الغُبارِ الأقْتمِ والموتُ تحْت لواءِ آلِ محلِّمِ تحْت العَجاجة وهي تقطُرُ بالدَّمِ ومن اللهازم سحْبُ غيْر مصرَّم جُرْبُ الجمالِ يقودُها ابْنَا شعْتُم عنْد الضرابِ بكُلِّ ابيْت ضيْغَم عنْد الضرابِ بكُلِّ ابيْت ضيْغَم وعلَى مناسجها سبائبُ من دم في كلِّ سابغة كلون العظلمِ في كلِّ سابغة كلون العظلمِ حتَّى اتقيْت الموث بابْنَي حذيم عنْد اللقاء بكُلِّ شاكِ مُعْلمِ النَّذ مِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ المَازْمِ المَازِم المَازِم المَازْمِ المَازْمِ المَازْمِ المَازْمِ المَازْمِ المَازِم المَارْمِ المَازِم المَازِم المَازِم المَازِم المَازِم المَازِم المَارَم المَازِم المَارَم المَارْم اللَّهِ المَارْمِ المَارْمِ المَارِم المَارْم المَارْم المَارْم المَارْم المَارْم المَارْم المَارَم المَارْم المَارْم المَارْم المَارْم المَارِم المَارْم المَارْم المَارْم المَارْم المَارَم المَارَم المَارِم المَارِم المَارْم المَارْم المَارْم المَارْم المَارْم المَارِم المَارِم المَارِم المَارْم المَارْم المَارِم المَارِم المَارِم المَارِم المَارِم المَارِم المَارَم المَارِم المِلْم المَارْم المَارِم المَارْم المَارِم المَارَم المَارِم المَارَم المَارَم المَارَم المَارْم المَارَم ا

في حو مة المو ت التي لا تش تكي وكأنها أقدامهم وأكفهم وأكفهم الما سمعت نداء مرقة قد علا ومحلماً يمشون تحت لوائهم وسمعت يشكر تدعي بحبيب وسمعت يشكر تدعي بحبيب وحبيب يُن جون كل طمرة والجمع من ذهل كان زهاء هم قذفوا الرماح وباشروا بنحورهم والخيل تضبرن الخبار عوابسا لا يصدقون عن الوغي بخدودهم نجاك مهر ابني عن الوغي بخدودهم ودعا بني أم الرواع فاقبلوا يمشون في حلق الحديد كما مشت فنجوت من أرماحهم من بعد ما

#### قال, مهلهل بن ربيعة

إنَّا ذَوُو السُوراتِ والأحْلامُ سائِسُ الأُمُورِ وحارِبُ الأقوامُ كَذَبُوا وربِّ الحلِّ والإحْرامُ قهراً ونَفْلِقَ بالسيوف الهامُ يمسَحْنَ عرضَ ذوائِبِ الأيتامُ

يا حار لا تجهل على أشياخنا مناً إذا بلغ الصبي فطامة فتلوا كليباً ثم قالوا أربعوا حتى نبيد قبيلة وقبيلة ويقمن ربات الخدور حواسرا

# قال, طريف العنبري

بعثُوا إليَّ رسُولَهُمْ يتوسَّمُ شاكِ سلاحي في الحوادث مُعْلَمُ زَغْفٌ ترُدُّ السيفَ وهو مُثَلَّمُ وإذَا غضبنت فحوْلَ بيتي خضَّمُ

أو ْ كُلَّمَا وردت ْ عُكاظَ قبيلَةً فتوسَّمُونِي إِنَّني أَنَا ذَاكُمُ تحتِي الأَغرُ وفوقَ جلدي نثرةً حولي فوراس من أسيد شجْعَةً

و أَبُو ربيعة شانئ ومَحَلِّمُ

ولِكُلِّ بكرِيَّ لَدَيَّ عداوَةٌ

#### قال, عمرو بن حيى التغلبي

سفَها وأنت بمنظر لو تعلم والجيش باسم أبيهم يُستَهزَم بكتائب دون النساء تلمَّمُوا بطلاً إذا هاب الفوارس يُقدم وبنوا أسيْد أسلَمُوك وخضمَّم

ولَقَدْ دعوتَ طَرِيفُ دعوةَ جاهلٍ ولقيتَ حَيًّا في الحُرُوبِ محلُّهُمْ فإذًا دعوا بأبي ربيعة أقبلُوا فلقيتَ فيهمْ هانئاً وسلاحَهُ سلَبُوكَ درعكَ والأغرَّ كليهما

#### قال, أبو دواد الإيادي

وجدير "بالهمِّ مَنْ لا ينامُ لُ وذُو البتِّ ساهِر "مُستَهامُ كالعَدَوليِّ سيْر َهُنَّ انقِحامُ منعَ النومَ مأوِىَ التهمامُ مَنْ يَنَمْ ليلُهُ فَقَدْ أُعمِلَ اللي هل تركى مِنْ ظعائِنٍ باكراتٍ

و ويُشفَى بدَلِّهنَّ الهُيَامُ تُ قريباً ألمَّ بيَّ التمامُ ي وبُلْهُ أحلامُهُنَّ وسامُ ي كَمَا صانَ قرنَ شمس غَمَامُ لان ما إنْ ينالُهُنَّ السهامُ نَ جميعاً ونبتُهُنَّ تُوَامُ وفُلَيجٌ منْ دُونَها وسَنَامُ طق إنَّ النكيثَةَ الإقْحامُ زِنْكَ شيءٌ لكُلِّ حسناءَ ذَامُ إنَّهُ قَدْ يرومُ ما لا يُرَامُ إنْ أُفارق فإنّني مجدام ا فَقْدُ مَنْ قدْ رُزئتُهُ الإعدامُ منْ حُذاق هُمُ الرُءوسُ العظامُ وَعُرَامٌ إِذَا يُرادُ العُرامُ قَحَطَ القَطرُ واستَقَلَّ الرهامُ رٌو وكعبٌ بيضُ الوُجُوه جسامُ خالَطَتْ فَرْدَ حدِّهمْ أحلامُ مَأْثُرات يَهابُها الأقوامُ فلَهُمْ في صدَى المقابر هامُ سو ْف حقاً تُبليهمُ الأيّامُ حَسرَات وذكرُهُمْ لي سقامُ عُونَ مَجُّ النَّدَى علَيْها المُدَامُ الأرض ما إنْ يُقلُّهُنَّ العظامُ النيُّ نيٌّ ولا السنامُ سنامُ

واكنات يقضمن من قُضب الضر ، وسبَتْني بناتُ نخلَةَ لو ْ كُنْ يكتَبِينَ الينجُوجَ في كبَّة المَشتَ ويصنُنَّ الوُجُوهَ في الميسَنان وتراهُنَّ في الهوادج كالغز نَخَلاتٌ من نَخل بيسانَ أينع وتدَلَّت على مَنَاهل بُرد وأتانى تقحيم كعب لى المن في نظام ما كُنْتُ فيه فَلا يُح ولقدْ رابَني ابْنُ عمِّي كعبٌ غيرَ ذنب بني كنانَةَ منِّي لا أعُدُّ الإقتارَ عُدْماً ولكنْ منْ رجال من الأقارب فادُوا فهُمُ للملاينينَ أنَاةً وسَمَاحٌ لَدَى السنينَ إذًا مَا ورجالٌ أبوهُمُ وأبي عم وشبابٌ كأنَّهُمْ أسدُ غيل وكهُولٌ بني لهُمْ أولُوهُمْ سُلِّطَ الدهرُ والمَنُونُ عليهمْ وكذاكُمْ مَصير عُلِّ أَناس فعلَى إثرهمْ تُساقطُ نفسى إبلي الإبْلُ لايُحَوِّزها الرا وتدلَّت بهَا المَغَارض فَو ْقَ سمنت فاستَحش أكر عها لا

مشرفات فوق الإكام إكامُ من سماهيج فوقها آطامُ قُلت نَخْلٌ قدْ حَان منها صرامُ هنبُ منها لمستنيم عصامُ الفقرةُ في حَيثُ يستَّهلٌ الغَمامُ فإذا أقبلَتْ تَقُولُ إِكَامٌ وإذا أعرضت تقُولُ قُصُورٌ وإذا مَا فَجئتَهَا بَطْنَ غيب وهي كالبيضِ في الأداحيِّ مَا يُو غيرَ مَا طيَّرَتْ بأوبارِها

عَنَ طَود لسربه قدًامُ رق في جَمعه الحَميسُ اللهامُ ضاً وخَيلاً تعدُو وأُخرى صيامُ داءُ حتَّى كأنَّهُنَّ جلامُ رَّعَ جلْدَ الفَرائِصِ الإقدامُ هُنَّ الإسراجُ والإلجامُ وحنينُ اللقاحِ والإرزامُ ظوقدْ دلَّه الرباع البُغامُ فهي ما إنْ تُبِينُ عَنْ سنَدٍ أر مُكْفَهِرٌ علَى حواجبِهِ يع فارسٌ طارِدٌ وملتقطٌ بي قد براهُنَّ غِرَّةُ الصيدِ والأع قد تصعَلْكُن في الربيعِ وقدْ ق جاذياتٌ على السنابكِ قَدْ أفرعَ لَجِبٌ تُسمَعُ الصواهِلُ فيه بعُرى دُونَهَا وتَقُرَنُ بالقي

#### قال خفاف بن ندبة

ولذَاكُمُ عندَ الإلهِ أثامُ حتَّى يزوُلَ إلى الصراة شَمامُ

لْم تَأْخُذُونَ سلاحَهُ لقتالِهِ لا مِنكُمْ ديني وَلا أَنَا كَافِرٌ

#### قال, سوار بن المضرب

طویْتُ الکشحَ عَنْ طلَبِ الغوانِی وما ظنّی بحُبِّ قُرَی عُمانِ فما أنا و الهوی مُتدانیانِ فلکنَّ المزار بها نآنی فنین وکُلُّ هذا العیش فان

الم ترَنِي وإنْ أُنبأتَ أنِي الحبُّ عُمَانَ مِنْ حُبِّي سُليمي علاقة عاشق وهواً مُتاحاً تَذَكَّر ما تَذَكَّر مِنْ سُليمي فلا أنسَى ليالي بالكلندَي

ويوماً بين ضنك وصومحان أما يُفدَي بأرضك تلك عان بمفحوش عليه و لا مهان طريداً بينَ شنظب والثماني تَدَلَّى النجْمُ كاللَّادُم المجان بظمأى الريح خاشعة القنان عَلى رُكبانها شُرُكُ المتان بعيد العَجب منْ طَرَف الجران سمُورَ الليل مُنطلقَ اللّبان تقحَّمُ خائفاً قحمَ الجَبان عَلَى مَتن التتُوفَة عَصبَتان خليعًا غاية يتبادران يدا يسر المتاحة مستعان إِذَا كُلَّ المَطيُّ سفيهَتَان تُوال مَا يُرَى فيهَا تُوان فَإِنِّي لا أُطاوعُ مَن نَهاني لَكُنْتُ كَبَعْض منْ لا تُراشدان بذكر المَذْحجيَّة عَلِّاني يَمَانِ إِنَّ مِنْزِلَها يَمَان ومرباع المُنوَقَة الهجان خفيفٌ لا يُروعُ التراْبَ وان رُقاقاً أو سَماوة صَحْصَحان وإغساء الظلام على رهان

ويوماً بالمجازة يوم صدق ألا يا سَلْمَ سيِّدَة الغواني ومًا عانيك يا ابنة آل قيس أمن أهل النقاطرقت سليمي سرَى منْ ليلة حتَّى إذًا مَا رمَى بلدٌ به بلداً فأضحَى تمُوتُ بناتُ نيسَبها ويعيي يُطوِّلُ عند ركبة أرحبي مطيَّةَ خائف ورجيع حاج قذيفَ تتائف غُبر وحاج كأنَّ يديه حينَ يُقالُ سيرُوا يقيسان الفلاة كَمَا تَعَالَّا كأنَّهُمَا إِذَا حُثَّ المطايَا شبُوبَا الرَجْع مائرَتَا الأعالي وهَاد شعشَعٌ هجمَتْ عليه أعاذلَتَيَّ في سَلْمَي دَعَاني ولَوْ أَنِّي أُطيعُكُمَا بِسَلْمَي دَعَاني منْ أَذَاتكُمَا ولكنْ فإنَّ هُوايَ ما علمَتْ سُليْمي تَكلُّ الريحُ دُونَ بلاد سَلْمي بكُلِّ تَتُوفة للرِّيح فيهَا إِذَا ما المُسْنَفاتُ علونَ منْها يخدْنَ كأنَّهنَّ بكُلٍّ خَرْق

كأنَّ سَرابَها قطع الدُخان وضعن لثالث علقاً وثان يدُلُّكَ منْ خصاصة طَيْلسان نوَاج لا يُبئن علَى اكْتنان كأنَّ فراخَها قُمْرُ الأَفاني علَى سُمْر تَفُض تُحمني المتان كما انكب المُعبد للجران جماع أغرا مُنْقطع العنان و لا عَسْراء عاسية البنان بُكاءُ حَمَامتين تجَاوَبان على غُصنْنَيْن منْ غَرَب وبان وبالغَرَب اغْترابٌ غَيْرُ دان عَلَى أُنِّي تلوَّنَ بي زَماني وأعدَائي فكُلُّ قَدْ بَلاني وزَبُّونات أشوسَ تيَّحَان إِذَا لَمْ أَجِن كُنْتُ مِجَنَّ جَان

وْإِن غُورَانَ هاجرَةً بفَيْف وضَعْنَ به أجنَّةَ مُجهضات وليل فيه تَحْسبُ كلَّ نَجْم نعَشْتُ به أزمَّةَ طاويات تُثرْنَ عَوازبَ الكُدْرِيِّ وهْناً يَطَأْنَ خُدورَهُ متسمّعات شَربْنَ جَميعَهُ حتَّى تولَّى وشَقَّ الصُبْحُ أُخرَى اللَّيْلِ شقًّا ومَا سَلْمَى بِسَيِّئَة المُحَيَّا أَلَا قد هاجَني فاز دددت شُوقاً تتادى الطائر ان بصرُرْم سلْمي فكأنَ البانُ إنْ بانت سُليْمي ولو ْ سألَت سراة الحيِّ عنِّي لنبَّأهَا ذَورُو أحساب قومي بدَفعي الذَّمَّ عَنْ حسبي بمَالي وأنِّي لا أزالُ أخَا حفاظ

#### قال, صخر بن عمرو الشريد

وملَّتْ سُليمى مضجَعي ومكاني عليك ومن يغتر ُ بالحدَثانِ فلا عاشَ إلَّا في شَقاً وهَوانِ وقَد حيلَ بينَ العيرِ والنزوانِ وأسمَعت من كانت ْ لَهُ أَذُنانِ كرجلِ جَرادِ أو دَباً كُتُفانِ

أرَى أُمَّ صخرٍ ما تَجِفُ دموعها وما كُنت أخشى أنْ أكون جنازة وما كُنت أخشى أنْ أكون جنازة فأيُّ امرئ ساوى بأمِّ حليلة أهمُّ بأمر العزم لو أستطيعه لعمري لقد أيقظت من كان نائماً وحيٍّ حريد قد صبحت بغارة

# قال, سحيم بن وثيل الرياحي

متى أضع العمامة تعرفوني مكان الليث من وسط العرين عداة الغب الله في قرين عداة الغب الله في قرين ولا تؤثى فريسته لحين فما بالي وبال ابني لبون وقد جاوزت رأس الأربعين ونجذني مجاورة الشؤون ونجذني مجاورة الشؤون لذو شق على الضرع الظنون لمشتد إلى نصر آمين كنصل السيف وضاح الحبين

أَنَا ابنُ جَلَا وطلّاعُ الثّنايَا فإنَّ مكانَنَا منْ حميري وانِّي لا يعُودُ إلىَّ قِرنِي وانِّي لا يعُودُ إلىَّ قِرنِي بذي لبد يصدُّ الرَّكب عنهُ عذر ث البُرْلَ إذْ هي خاطرتني عذر ث البُرْلَ إذْ هي خاطرتني وماذا يدري الشعراءُ مني أخو خمسين مُجْتَمع أشدي فإنَّ عُلالتي وجراءَ حوالي فأنَّ عُلالتي وجراءَ حوالي سأُحيي ما حييتُ وإنَّ ظهري كريمُ الخالِ منْ سلَفيْ رياحٍ فإنَّ قناتنا مشظٌ شظاها

#### قال, شمر بن عمرو الحنفي

أبداً وسُدَّ خَصاصهُ بالطينِ جاءَتْ إليَّ منيَّتي تبغيني فمضيْتُ ثُمَّت قُلْتُ لا يعْنينِي

إني وربِّكَ سُخْطُهُ يرْضيني فرِحٌ وخِرْقٍ إِنْ هَلَكْتُ حزينُ لَوْ كنتُ في ريْمانَ لسْتُ ببارحِ لي في ذُراهُ مآكلٌ ومشارِبٌ وَلَقَدْ مررْتُ على اللئيمِ يسبُني

غَضْبانَ ممتلئاً عليَّ إهابهُ ياربَّ نكْسٍ إنْ أتتْهُ منيَّتي

#### قصائد لغوية

# قال, أبو حزام العكلي

فيرمأ فيه ولا يبذءه و أحصئة بعد ما أهنئه " وخزْءٌ لهمْ أَجْزَءُه ء ثأْثاَةً أوْ لهمْ أرثُوُهُ و البئهُمْ بعدَ ما البؤُهُ تُز أزئُ بالدَّأث مَا تَهجؤهْ لآد أدا لي و لا أحدَءُهُ و بَأْبِوُ هُ حَجَأٌ أُحجَوُهُ إذا أئتَبَّهُ الأدُّ لا بَفطَو مُ لواذئه آزم مَحْمَوُهُ وعندي منَ الذَّأم ما يذ مَوُّهُ ويَلفَأُ منْ كانَ لا يَلفأُهُ و آلي من آله أنساأه إِذَا مَا الرَّطيءُ أَنماً ي مَرِ ثُوُّهُ المُمائر مُؤد لما يكفَأُهُ وَلا أَنَا من معبأي مزنوره لذي تُد رَئ مُشئز تُدرأُهْ عَلَى مَآبِرُهُ تَنْصَوُّهُ نزأت عليه الوأى أهذامه يَنُوءُ اللَّتيئُ الَّذِي تَلْتَأُهُ لَّ بادئُها البدءَ إذْ يَبدأُهْ كشطَئكَ بالعَبْئ مَا تَشطَأُهُ

أُلزِّئُ مستهْنئاً في البَدئُ لإهنأه إنني هانئ وعنديَ للدَّهد، النابئينَ طنْئُ و أكْدئُ نجأتَهمْ بالنَّسي و أقضئهم مُلبئات المأى وعندي زُوازءةٌ وأبةٌ و لا أجذَئر " و لا أجثئل ال و لكنْ يُبِأبِئُهُ بُو بُو تز عُل مُضطنى آرم مرافئ أحبائه واذئ وكَائنْ تحلَّنْتُ عَنْ ماسئ يُصاصى من ثأره جابئاً سأنْسَأُ طنئي من طنْئه وإنِّي لَكَيئٌ عَن المُوءبات وإنِّي لمُزدءبٌ مئرَةً و لا الطِّنئُ منْ مربّاًي مُقرئٌ وإنيِّ ليُد رئ بي مُد رئ للا نأنا جُبّاً كيئة فلمَّا انتتأتُ لدرئهمُ برأم لذأَّجَة الضنِّنيء لا فهاؤُو مُصئِّيَةً لمْ يُؤَ لأر ءُدها ولزُ ءَّبها

وقال:

المُ تُرادُ لإنعاث الخليط على قُود تُتقتق شَطر طَنْي على قُود تُتقتق شَطر طَنْي بلَي رَوُوداً تَقَشَّع في العواصي فَلا تَتحطْ عَلَي لُغَفاءَ دَجُوا فَلا تَتحطْ عَلَي لُغَفاءَ دَجُوا وَلاهُمْ حادجُون حَراك إلا فوذِح ضنءَ مَنْ رُطئت شغاراً وَمَنْ ثَهتت به الأرطال حزباً وَمَنْ ثَهتت به الأرطال حزباً فَلا تُؤمر مُماءرتي وبُولي فَلا تُؤمر مُماءرتي وبُولي فَلا تُؤمر مُماءرتي وبُولي فاصل قد تد خدخ لي وداخت فاصل قد تد خدخ لي وداخت وتظييئيهم باللَّظ مني وتظييئيهم باللَّظ مني هيا قُر لست أحفل أنْ تَفحّى هيا قُر لست أحفل أنْ قدقي

ولستُ بو اذِئ الأحباءِ حُوباً ولا نَأْتَتْ لُمَاتِي حادِجِيهِمْ فدُونكُمُ عَماساً دَرْدَبِيساً تعادَتْ بالجبانِ علَى المُزجَّى

نَسَّ آلي فهادَ هنداً نَسُوساً لا تُتيرنك ذُراًتي وذُبُوبي

ليُتْعلَ بالغُطاط أو الشَّميط شاًى الأخْلامَ ماط ذي شُحُوط سأفْطس منه لافَحْورى البَطيط فَلَيسَ مُفيئَهُمْ أَمْرُ النَّحيط خلاف مُجَرِدم واص قميط ومًا شُكدَت عَلَيْه من فسيط إلا ياعسب فاقعة الشَّريط لَحاكَ اللهُ منْ قَحْر قَفُوط فليسَ يَبُوءُ بخسٌ بالشَّطُوط نَوُوراً آضَ رئيدَ نؤُور عُوط فراضخُهُ دُءاخَ العضرَفُوط وزريِّهمْ بأَثْعَلَ ذي أطيط وذَأَطيهمْ بشُنتُرتي ذُوُوطي نديد فحيح صمهملق ضنوط ببرطيل قتالك فاستميطي

و لا تندَأَهُمُ جَشْراً عُلُوطي علَى حنديرتَيَّ مِنْ النَّفيطِ كَأَرْول مَا يُذبَّر في قُطُوط كَأَرْفي خَبْأُها البَدْءُ الضَّقيطِ

وقال

واستشاط القذال منّي خليسا ستتريضين أنْ نُسئنت حُروسا

في العَلاقَى تُعلِّقينَ البَسُوسا و أُدايج أوائمُ المَعْرُوسا طمش بدء و لا أطيس الخميسا حينَ يَحْدجْنَ تانئاً عرِّيسا خَرِشَ الدَّمْس سندَريًّا هَمُوسا لا يُلاخينَ إنْ لَصونَ الغَسُوسا قَدْ أَهَسْتُ الوآةَ فيها الهَيُوسا هجرساً ضابحاً وسيداً ولوسا في فَزُوزَي يَصُورُ عندي العَلُوسا هبرات المأى وإما بسيسا شرعة تشرها حرى أن يكيسا غيْرَ إنِّي حَدَأْتُ عَنْهُ البَئيسا إِذْ تَأَرَّي غَذُوفَنَا مُستريسا بعدَ إِزْجائه لي الدَّرْدَبيسا سَ بحُولات رُبْدهَا تَأْبيسا وإذًا مَا انتَسَأْتُ هَذْرَمَ جُوسا أَنْ لَاغَفَ الوَرَى الجُعْسُوسا لاتُبئْ بالمُؤرَّس الإريسا

ندَّ مَا إِضْتُ جَيْرِ حَتَّى تَئيضي إِنْ يَحُلُ حالكي ويَذُو قَتالي غَیْر َ مُؤد عَلی دَد سامدي فلقَدْ تَشْفْنُ الشُّوافنُ منَّى لُوسُهُ الطَّمْشُ إِنْ أَرِ ادَ شَماجاً زير زُور عَن القَذاريف نُور وسخاوي مُجمَعات قياق ما بها تشفن الشوافن إلا إطبَتْهُ الَّتِي تُؤَرَّثُ للعا قال زبادةً فزبد إمَّا وَمَعى صيغَةٌ وَجَشَّاءُ فيهَا لمْ أكنْ مُهيمياً لحَشئه حَشْراً إتِّئاباً منْ ابن سيد أويس ورَطيئ فغاً تَحَلأَتُ عنهُ خَنْفَقيقاً تُؤَبِّسُ الدَّهْدَأَ الشُّو ومَصنٍّ مُخَرُّمَد مُكْثب بي أَيُّهَا النَّانأُ المُسافةُ في العُلْعُولِ لاتُبئُني وأنتَ لي بكَ وَغْدُ

### قال بعضهم

عَفاهُ عارضٌ مُرْزِمْ وَهُوجُ البارِقِ النَّاسْحَمْ كَبَاقِي الخَطِّ في الأرْسُمُ صراتِ الطَرْفِ كالأنْجُمْ لسُعْدَى بِاللوَى رَبْعٌ صَدُوقُ الوَبْلِ هَطّالٌ فأضْحَتْ آيةً قَفْراً عَهِدْنَا فيهِ حُوراً قا

ريًّا و اضح المبسم بلو علوجه والمعصم فَعَيني دائماً تُسجمْ تُراعى الوصلَ أوْ تَصرمْ كَئيباً هائماً مسهَمْ عَلَى مَا فاتَ يَا مُغرمُ هداكَ اللهُ مَا القَشعَمْ ومَا الصرَمَا ومَا المُرْدمُ ومَا الذَامُ ومَا المخْذَمْ والهيْعَةُ والهَمْهُمْ والأسفح والسلهم فُ و الشُر سُوف و المنسم نُ والدُسفانُ والأصلَمْ والحَيْمُومُ والأصنحَمْ واللايعُ والأعْلَمْ ومَا الظَّأظَّا ومَا الأجْذَمْ والنقْنقُ والهَيْثَمْ دُ والجَلْعَدُ والهَرِ ثُثَمْ لُ و الشمالالُ و المُفْعَمُ ومًا البُومُ ومًا الشَّيهَمْ والصئبلُ والسلْتمْ ومَا الوَغْمُ ومَا الضَيْغَمْ و المسررَدُ و اللهْزمْ و الحَرْجَفُ و الصَيْلُمْ

وفِيهِنَّ هَضيمُ الكشح سبَتْ قَلْبي فأردَتْني رَمَتْ سَهْماً بعينيها ألايًا لَيْتَ شعْري هلْ فقَدْ أَصَبِحْتُ مَشْغُو فاً فدعْ هذَا ولا تَيأَسْ ألايا صاح أنبئني ومًا الهيفًا ومًا النَكْبَا وما السّامُّ ومًا اللامُ ومَا النُّرعَةُ والتلعَةُ وما الأنزع والأشنع وما الزُحْلُوفُ والغُرْضُو ومًا السرْحانُ والدَيثا وما الدَيْمُومُ والحَيْزَو مُ وما الضايع والهايع ومًا الدَأْدَا ومَا النَأْنَا ومًا الدَرْدَقُ والخرْنقُ ومًا الأغْيَدُ والأَدْرَ وما الصلْصالُ والسلسا ومَا اللُّؤمُ ومَا النُّوُّمُ ومَا العَيهَلُ والقَنْبَلُ ومَا القَحْمُ ومَا الرَقْمُ ومَا القَرْمَدُ والجَلْمَدُ ومًا النَفْنَفُ والصَفْصَفُ

والغَيْطَلُ والعَنْدَمْ و العَثْعَثُ و الأَبْلَمْ شُ و الخَنْشُوشُ و الشَّجْعَمْ ومَا الضَمْزُ ومَا العَيْهَمْ حُ والصر ْدَاحُ والأَز ْلُمْ ومَا القَيْنُ ومَا النُّؤَمْ والجانحُ والأرْقَمْ لُ و الأوْشَالُ و العَلْقَمْ والقَرْهَبُ والغَيْلَمْ رُ والأصنعَرُ والأَدْرَمُ ءُ و الأصداءُ و المَجْثَمْ فشعري مُعربً مُحْكَمْ كالحريق الساطع المُغْرَمْ دَ ويكَ الحيَّةُ الضر ْغَمْ فأنت الأهوج الطمطم رُ تقْرا غيرَ مَا تَكْرُمُ

ومَا القَسْطَلُ والعَيْطَلُ وما الجَثْجَثُ و الكَثْكَثُ ومَا الجُؤشُوشُ والرَعْشُو ومَا القزُّ ومَا الوَخْزُ وما الجحجاخ والضحضا ومَا الْمَيْنُ ومَا الْلَأَيْنُ ومًا المَانحُ والكاشحُ ومًا الأقْيَالُ والأنْفَا ومَا السَبْسَبُ والكَبْكَبُ ومًا الأزْعَرُ والأصوَ ومًا الأبْرَاءُ والأطلا ألا لا يَكْفَأَنْ شعري لقدْ حبَّرْتُ شعراً فقلْ لإبن جميل سا فأنتَ الخاضعُ الواهي لقدْ أصبحْتَ بَا مثبو

# قال بعضهم

فصئبْحاً بعدَهَا أبدْ وخُلقي بعدَهَا عَرْبدْ أَمُونٌ قصد تْ فَد فدْ د وأنا مُولعٌ أَنْشُدْ كذار عديدة شُوهدْ ودُوني بابُهَا مُوصدَدْ

لسلمى بالحشا مر قد بكت لبينها عيني بدت يوم قلَّتها المني المني المني الفو أفد مني بياض الفو بخنداة فما لومي فذات الناصد صادتنى

وفرعٌ فَاحمٌ أسودٌ بأنِّى مُغْرَمٌ مُفْرَدُ بجنْح الليل لَمْ أَبْرُدْ إذ اللغاتُ لاتُرْتَدُ هداك الله ما القرد د و الأبهر و الجلعد المالية رُ والصبارُ والقرمدُ والشرمح والأبلد والأبلجُ والأنكد والد ملج والمسرد والأمعد والأميد وما البذخُ وما السلغَدُ و الأمقر و المسند ةُ و الأصر ةُ و الأكبدُ بُّ والأرقَبُ والمحتد ب والمرطوب والمعضد والقرضب والمحصد خُ والنضيّاخُ والصفْردْ نُ والمطرانُ والسرْهَدُ و الأغبثُ و الضرَ عُدُ تُ والمخْروتُ والصيِّهَدُ

ذُ والشَحّاذُ والملْكَدُ والجعظرُ والحَرْمَدُ

قتلْنى سهمُ عينيها ألا بَالبيتُ هلْ تعلمْ وهل تدري بما أمسيت فدونك ذًا خذ اللغات ا ألايا خلِّ خبر ْنيْ وما البحتر والبهتر وما الأصبار والأصما وما الأشقحُ والشفْلحُ وما العرفَج والعسلجُ وما الضمعجُ والأدعجُ وما الأمكدُ والأملدُ وما السمخُ وما النبخُ وما الأخزر والقعسر وما الأدرةُ والأطرَ وما الإرْدَبُّ والإرْزَ وما الزخزوب والقرضو وما القرهب والقرشب وما الوخواخُ والمنتا وما الشحدان والغرثا وما العَنْكَثُ والأعفثُ وما السبرُوتُ والرُتو

> وما الهَذّاذُ والملاّ وما الجعْبرُ والجعْفَرُ

و العثْيَرُ و الفوهَدُ والكَفيحُ والعجرَدُ كُ والزُعْكوكُ والموطَدُ شُ و الرعشوشُ و المأسد و الفسيطُ و الأكْلَدُ نُ و النشو انُ و الأقهدُ مُ و الملطمُ و المقلدُ مُ و المظلومُ و الأَقْوَدُ وما الكريص والقرامد و القاطنُ و الفر قد صُ والوصواصُ والفر هد ا قُ والغيداقُ والأرْمَدُ ـ طُ و المنْطاطُ و المذْورَدُ وما القنُّ وما الأعْورَدُ و الفاسقُ و المُصمَدُ ضُ و الأو فاض و الأقْمَدُ ضُ و الأنواضُ و المُقْعَدُ والنافضُ والأَنْقَدُ

وما العبْقَرُ والعبْهَرُ وما الكحكحُ والكوامحُ وما الصمكوك والمضنو وما العمْشوشُ والعشو وما العطعطُ والأعيطُ وما العُثمانُ والعيما وما الهيذَمُ والملد وما الخيشومُ والحيزو وما الكصيص والكيص وما العاهن والكاهن وما القصقاص والمنما وما التبفاقُ والمعْفا وما العطاطُ والقطّا وما الظُنُّ وما الظَّنُّ وما العاتقُ والناتقُ وما الهضهاضُ والأنفا وما اللضالض والنصا وما العارض والغامض وما الكتْفانُ والكلْفا ألا لاتتحقران شعري لقدْ حَسَّنْتُ شعْراً كالْحريق فَصيحاً لَوْ حضر سحبان ألا قُلْ للمُجادلْ ويلكَ فأنْتَ الصاغرُ الضارعُ

لقدْ كُلُّفْتَ يا مسْكينْ وإنْ خامَراْكَ شَكِّ قُلْ

# الفهرس

| 2  | هذا مجموع الأصمعيات                 |
|----|-------------------------------------|
| 2  |                                     |
| 3  |                                     |
| 3  |                                     |
| 5  |                                     |
| 5  | ,<br>A                              |
| 5  |                                     |
| 6  |                                     |
| 8  |                                     |
| 9  | /                                   |
| 9  |                                     |
| 9  | ,                                   |
| 10 |                                     |
| 11 |                                     |
|    | قال, خُفافُ بنُ نُدْبَة             |
|    | قال, دُرَيْد بن الصمَّة             |
| 13 |                                     |
| 13 | قال, عَبْدُ الله بن حِنْح النُكْرِي |
| 14 |                                     |
| 14 |                                     |
| 14 |                                     |
| 15 |                                     |
| 16 |                                     |
| 16 |                                     |
|    |                                     |

| قال, دُرَيْد بن الصِمّة                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| قال, خُفاف بنُ نُدْبَة                                                              |
| قال, مالِك بن نُوَيْرَة                                                             |
| قال, الْمُرَقِّشُ الأصغَرُ                                                          |
| قال, ابنُ مَهديّ                                                                    |
| قال, أبو دُواد الإيادي                                                              |
| قال, عُرْوَةُ بن الوَرْد                                                            |
| قال, الْمُنخَّلُ بن عامر بن ربيعة بن عمرو اليَشْكُرِيّ                              |
| قال, مُهلهِل بنُ ربيعَة                                                             |
| قال, أَعْشَى باهِلَة واسمه عامر بن الحارث أحد بني وايل                              |
| قال أعشى باهلَة أيضاً                                                               |
| قال, أَبُو الفَضْل الكناني                                                          |
| قال, تأبَّط شَرَّاًَ                                                                |
| قال, عَمْرُو بن مَعديكَرب                                                           |
| قال, حُرْثان بن السَّمَواَّل وهو ذو الإْصَبع العَدْواني                             |
| قال, مالك بن حَريم الهَمْداني                                                       |
| قال مالكُ بن حريم أيضاً                                                             |
| قال, يَزيْدُ بن الصَعْق                                                             |
| فأجابَهُ الأسديُّ                                                                   |
| قال, الَأَجْدَعُ بن مالك الهَمْداني                                                 |
| قالت, سُعدَى بنت الشَمَردَل الجهنية                                                 |
| قال, مُشَعَّث وهو رجل من بني عامر                                                   |
| قال, عَمْرُو بن معْديكَرب                                                           |
|                                                                                     |
| قال قَيْس بن الخَطيم                                                                |
| قال, قَيْس بن الخَطِيم<br>قال, المُمَرِّ ق العَبْدي ِ                               |
| قال, قَيْس بن الخَطِيم.<br>قال, الْمُمَزِّق العَبْديِّ.<br>وقال, خُفَاف بن نُدْبَة. |
|                                                                                     |

| 37   | قال, سلامَةُ بنُ جَنْدَل                         |
|------|--------------------------------------------------|
| 39   | قال, ذُو الخرَق الطُهَوي                         |
| 39   | قال, المُفَضَّلُ النُكْرِيِّ                     |
| 41   | قال, طَرَفَةُ بنُ العَبْد                        |
| 41   | قال, ضَابِئُ بن الحارِث بن أَرْطاةَ البُرْجُمِيّ |
|      | قال, صُخَيْر بن عُمَيْر التَيمِيّ                |
| 44   |                                                  |
| 44   | قال, الحارثُ بنُ عُبَاد                          |
| 44   | قال, كَعْبُ بن سَعْد الغَنُويّ                   |
| 45   | قال, حَجَلُ بنُ نَضِلَة                          |
| 46   | قال, عَبْدُ اللهِ بْنُ عَنْمَةَ                  |
| ايلا | قال, عِلْباءُ بنَ أريم ابن عوف من بني بكر بن و   |
| 47   |                                                  |
| 48   | قال, عَوْف بن عطيّة التيمي                       |
| 49   | قال, عمرو بن الأسود                              |
| 49   | قال, أبو الفَصْل الكِناني                        |
| 49   | ,                                                |
| 50   | قال, طَرِيفُ العَنْبَرَي                         |
| 50   | قال, عَمْرُو بنُ حُيَىّ التغلبيّ                 |
| 50   | قال, أبو دُواد الإيادي                           |
| 52   | قال, خُفاف بن نُدْبَة                            |
| 52   | قال, سَوَّار بن الْمُضَرَّب                      |
| 54   | قال, صَخْر بن عَمْرو الشريد                      |
| 55   | قال, سُحَيْم بن وَثِيلِ الرِياحيّ                |
| 55   | قال, شمرُ بن عَمْرِوَ ٱلحنفَيّ                   |
| 55   | قصائد لغوية                                      |
| 56   | قال, أبو حزام العكلي                             |

| 56 | وقال:     |
|----|-----------|
| 57 | وقال      |
| 58 | قال بعضهم |
| 60 | قال بعضهم |
| 64 | الفهرس    |

To PDF: www.al-mostafa.com